

صلالم ليركا**ت** ت دليشان

## مصطفى مرتضى

هداية الخليل الى سواء السبيل

وَلِرُلْكُ الْمُعَارِفُ لِمُطْبُوعَاتُ

# بيسليل التجاليق

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد النبيين - محمد - وآله الطاهرين ·

(وبعد) فهده نكات جمعتها ، ولطائف اخترتها ، ارجو بها النجاة يوم الدين ، اذا كانت نافعة للمؤمنين • واسميتها : ( هداية الخليل الى سواء السبيل ) وبالله استعين • قال بعض العارفين :

لايكن تأخير العطاء \_ مع الالحاح في الدعاء \_ موجبا لياسك ، فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك ، لا فيما تختاره انت لنفسك ٠٠ وفي الوقت الذي تريده ٠ الوقت الذي تريده ٠

وذلك: لان الله تعالى حكيم، وكل افعاله انما هي وفق المصلصة ٠٠ اعني مصلحة العبد فيما يعود نفعه عليه، ويبتعد ضرره عنه، او الصلحة

#### فيما يتعلق بالغير •

اما فيما يتعلق بالعبد ـ فههنا وجوه: منها ـ انه ربما اعجبت العبد نفسه لسرعة اجابة دعائه ، فيدل بذلك ، ويشمخ ، ويتعالى على الناس ، وهذه الحال محبطة للاعمال ، وقائدة الى الضلال وموجبة للنكال •

وقد ورد في الرواية: ان رجلين دخلا المسجد - احدهما عابد والآخر فاسق و فخرجا من المسجد والعابد فاسق والفاسق صديق و وذلك: ان العابد دخل المسجد وهو مدل بعبادته م معجب بنفسه و لا يرى احدا خيرا منه ؟ فصدق عليه مفهوم الآية الشريفة: (قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا) (١) و

واما الفاسق: فهو يبكي على خطيئته، ويستغفر لذنبه، ويتضرع الى الله تعالى في حط الوزر عنه ؟ فحق على الله ان يشمله بعفوه، وينظر اليه برحمته، كما قال: (واتي لغفار لن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى) (٢) ٠

<sup>(</sup>١) الكهف ١٠٤٠٠

<sup>(</sup>۲) طه ۲۸ ۰۰

ومنها \_ اننا لا نستطيع العلم بما يضر وينفع ، وكثيرا ما نتخيل الشيء \_ نحبه \_ فاذا ما حصلنا عليه حصل علينا منه الضرر العظيم ، والبلاء الفادح ، ففزعنا الى الندم ، ولا فائدة في الندم .

ولكن الله عالم بكل ذلك ؟ وانما يؤخر الاجابة لمسلحة العبد ، ويجعلها لمصلحته \_ ايضا \_ اذا كانت المصلحة في التعجيل ·

ومنها \_ ان هذا العبد قد يكون ممقوتا عند الله ولا يحب ان يسمع صوته ؟ فيعجل اجابته ٠

واما فيما يتعلق بالغير - فمثاله: حديث يونس عليه السلام وطلبه اهلاك قومه، وكانت المصلحة التأني في ذلك، لانه سبق في علم الله انهم سيؤمنون •

وكحديث موسى وهارون عليهما السلام، ودعائهما على فرعون وقومه، فقد ورد ان المدة بين قول الله تعالى لهما: (قد اجيبت دعوتكما) وبيان هلاك فرعون وقومه كانت خمسيان

<sup>(</sup>١) يونس ٨٩ ٠٠٠

سنة ٠٠ وما ذلك الالاقامة الحجة وتأكيد الدليل، وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء ٠٠

وعن امير المؤمنين عليه السلام: احب الاعمال الى الله سبحانه في الارض الدعاء، وافضل العبادة العفاف •

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الا ادلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر ارزاقكم ، قالوا: بلى ، قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فان الدعاء سلاح المؤمنين ٠

وعنه صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمنين ، وعمود الدين ، ونور السماوات والارضين .

وعن الصادق عليه السلام: ان الدعاء يرد القضاء المبرم بعدما ابرم ابراما ، فاكثر من الدعاء ؟ فانه مفتاح كل رحمة ، ونجاح كل حاجة ، ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء ، فانه ليس من باب يكثر قرعه الا اوشك ان يفتح لصاحبه ٠

وعنه عليه السلام: ما ابرز عبد يده الى الله العزيز الجبار الا استحيا الله عز وجل ان

یردها صفرا حتی یحصل فیها من فضل رحمته ، فاذا دعا احدکم فلا یرد یده حتی یمسح بها علی وجهه وراسه ۰

ومن كلامهم: لا تتعد همتك الى غيره ، فالكريم المطلق لا تتخطاه الآمال ·

وقال الله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (١) معناه: من فوض اموره الى الله ، ووثق بحسن تدبيره وتقديره فهو كافيه ، بكفيه امر دنياه ، ويعطيه ثواب الجنة بحيث لا يحتاج الى غيره ٠

وعن الصادق عليه السلام: اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه فلييأس من الناس كلهم ، ولا يكون له رجاء الامل من عند الله ، فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئا الا اعطاه .

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اوحى الله الى بعض انبيائه في بعض وحيه: وعزتي وجلالي لاقطعن امل كل أمل امل غيرى

<sup>(</sup>١) الطلاق ٠٠

بالاياس، ولاكسونه ثوب المذلة في الناس، ولابعدنه من فرجي وفضلي ، اعبدي يأمل في الشدائد غيري والشدائد بيدي ، ويرجو سواي وانا الغنى الجواد ، بيدي مفاتيح الابواب وهي المغلقة ، وبابي مفتوح لمن دعاني ٠ الم تعلموا ان من دهته نائبة لم يملك كشفها عنه غيري ٠ فما لي اراه معرضا عني وقد اعطيته بجودي وكرمي ما لـم يسالني ، فاعرض عني ولم يسالني وسال في نائبته غيري ، وانا الله ابتدىء بالعطية قبـــل المسألة ، افأسأل فلا اجود ، كلا ، ليس الجود والكرم لي ، أليس الدنيا والآخرة بيدي ، فلو ان اهل سبع سماوات وارضين سألوني جميعا واعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكى مثل جناح البعوضة وكيف ينقص ملك انا قيمه ، فيابؤسا لن عصاني ولم يراقبني ٠

وعنه صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني الا قطعت اسباب السماوات واسباب الارض دونه ؟ فان سألني لم اعطه ، وان دعاني لم اجبه ، وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي الا ضمنت السماوات والارض رزقه ، فان سألني اعطيته ، وان

#### استغفرني غفرت له ٠

وفي الصحيفة : تمدحت بالغنى خلقك وانت اهل الغنى عنهم ، ونسبتهم الى الفقر وهم اهل الفقر اليك ، فمن حاول سد خلته من عندك ، اورام صرف الفقر عن نفسه بك ، فقد طلب حاجته في مظانها ، واتى طلبته من وجهها ، ومن توجه بحاجته الى احد من خلقك ، او جعله سبب نجحها دونك ، فقد تعرض للحرمان ، واستحق من عندك فوت الاحسان، اللهمولي اليكحاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي ، وسولت لي نفسى رفعها الى من يرفع حوائجه اليك ، ولا يستغنى في طلباتها عنك ، وهي زلة من زلل الخاطئين ، وعثرة من عثرات المذنبين ، ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ، ونهضت بتوفيقك من زلتي ، ورجعت ، ونكصت بتسديدك من عثرتي ، وقلت : سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا، واني يرغب معدم الى معدم ، فقصدتك يا الهي بالرغبة ، واوفدت عليك رجائي بالثقة بك ، وعلمت ان كثير ما اسالك يسير في وجدك ، وان خطير ما استوهبك حقير في وسعك ، وان كرمك لا يضيق عن سؤال احد ، وان يدك بالعطايا اعلى من كل بد ٠

واعلم - ان للدعاء اركانا ، واجنحة ، واسبابا ، واوقاتا ، فان وافق اركانه قوي ، وان وافق اجنحته طار الى السماء ، وان وافق مواقيته فاز ، وأن وافق اسبابه انجح ٠

فأركانه: اخلاص النية ، وحضور القلب بالله ، والاستكانة ، والخشوع ، وتعلق القلب بالله ، وقطعه عن الاسباب ، واجنحته: الصدق ، والالحاح ، وحسن الظن بالله ، ومواقيته: الاسحار ، وليلة الجمعة ، ويومها ، وعند نزول القطر ، واسبابه : الصلاة على رسول الله واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين ،

ومن كلامهم: من اثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا ، اذ ليس التواضع الاعن رفعة ، فمتى اثبت لنفسك تواضعا فأنت من المتكبرين •

فان من يقول تواضعت ٠٠ هو في قوة قول من يقول : انني في اعلى المنازل ، ولكني انحدرت عنه وجعلت نفسي في مقام لا يليق بها ٠ وهذا هو التكبر بعينه ٠

ولقد قال بعض العرفاء: ليس المتواضع الذي اذا تواضع رآى انه فوق ما صنع ، ولكن

المتواضع الذي اذا تواضع رأى انه دون ما

قلت: ولا يليق بمن خلق من التراب ان يتكبر وما هو المتراب به التراب: هو المادة الوضيعة ، التي تطأ بالاقدام ، وتوضع عليها القاذورات ، وانت في الوقت نفسه تأكل مما ينبته هذا التراب ، ثم انت بعد ذلك عائد اليه ليستر سواتك ، ثم تأكلك الديدان والحشرات بعد ذلك ، فأنى يليق بك الكبر •

وهل يليق بك الكبر واولك نطفة ، وقد خرجت من مخرج البول مرتين ، وأخرك جيفة قذرة ينفر عنك اذا ما صرت اليها احب الناس لك ، واعزهم عليك ، حتى اهلك وذووك ومن ولدك ومن ولدته ، وانت فيما بين هاتين الحالتين وعاء للبول والعذرة ، تحملهما بين جنبيك داخل احشائك ، ثم تتقذر منها اذا خرجا منك ، فأين انت عن معرفة نفسك ، رحم الله امرءا عرف حده فوقف عنده .

وقد روى عن الباقر عليه السلام انه قال: الكبر رداء الله ، والمتكبر ينازع الله رداءه ٠

فما ظنك بمن ينازع الله رداءه ، وينتحل ما ليس له ، وقد نهى النبي عن تمني الفضل الذي يتصف به الناس ، قال تعالى : (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) (١) فكيف بمن يدعي مقاما هو لله تعالى شأنه .

وعن الصادق عليه السلام: ان المتكبرين يجعلون في صور الذر ، يتوطاهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب ·

وعنه عليه السلام: ان في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له: سقر، شكا الى الله شدة حره، وسئله ان يأذن له ان يتنفس، فتنفس فاحرق جهنم.

وعنه عليه السلام: ما من عبد الا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها ، فاذا تكبر قال له: اتضع ؟ وضعك الله ، فلا يزال اعظم الناس في نفسه واصغر الناس في اعين الناس • واذا تواضع رفعه الله عز وجل ، ثم قال له: انتعش ؟ نعستك الله ، فلا يزال اصغر المناس في نفسه وارفع المناس في اعين الناس •

<sup>(</sup>١) النساء ٣٢٠٠٠

قلت: والحكمة - بالتحريك - اللجام، او هي ما احاط بحنكي الفرس لجامه، وفيها العذاران •

وعنه عليه السلام: ما من رجل تكبر او تجبر الا لذلة وجدها في نفسه ·

ولله درمن قال:

ان التواضع من صفات المتقي

وبه التقي الى المعالي يرتقي

والكبرياء لربنا صفة له مخصوصة فتجنبها واتق

ومن العجائب عجب من هو جاهل

في حالة اهو السعيد ام الشقى

وقال بعضهم: اذا ما اردت ورود المواهب عليك فصحح الفقراء) (١) ٠

وقد نظمت هذه الجملة شعر فقلت:

اذا ما اردت العلى والغنى والنيك الله نعمى عليك

<sup>. (</sup>١) التوبة ٦٠ ٠٠

فلذ بالذى خلق الكائنات

وكن داعيا باسطا راحتيك

بكل خضوع وكل انكسار

لينظس بالجسود منه اليسك

ففي قوله: انما الصدقات

كتاب يقام ويتلى عليك

وعن ابي حميد الوابشي عن ابي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: ان لنا جارا يبتهك المحارم كلها، حتى انه ليترك الصلاة فضلا عن غيرها واعظم ذلك - الا اخبركم بشر منه ؟ قلت: بلى، قال: الناصب لنا شر منه، اما انه ليس من عبد يذكر عنده اهل البيت فيرق لذكرنا الا مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلها، الا ان يجيء بذنب يخرجه من الايمان، وان الشفاعة لمقبولة، وما تقبل في ناصب، وان المؤمن ليشفع في جاره وماله حسنة، فيقول: يا رب جاري كان يكف وماله حسنة، فيقول: يا رب جاري كان يكف وتعالى: انا ربك، وانا احق من كافأ عنك، فيدخله الجنة وماله من حسنة، وان ادنى المؤمنين فيدخله الجنة وماله من حسنة، وان ادنى المؤمنين فيدخله النار:

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٠١/١٠٠ ٠٠

واعلمان الشفاعة - على مانقله بعضهم - خمس: الاولى - لتعجيل الثواب · الثانية - للادخال في الجنة بغير حساب · الثالثة - لمنع قوم من النار بعد ان استوجبوها · الرابعة - لاخراج العاصي من النار · الخامسة - لرفع الدرجات ·

والظاهر من رواياتنا: انه يجوز للمؤمن الشفاعة في جميع تلك المراتب ولا دلالة في آخر الحديث على تخصيصها في القسم الرابع خمسا ذكره بعضهم وقال بعض العامة: الاوليان خاصتان بالنبي (ص) •

وكان بعض العارفين يكثر الخلوات ، فقيل له : اما تستوحش لمفارقة الاهل والجماعات ، فقال فقال : انا جليس ربي ، ان احببت ان يحدثني تلوت كتابه ، واذا احببت ان احدثه دعوته وكررت خطابه .

قال الاصمعي: وقف علينا اعرابي ـ ونحن في رملة اللوى ـ وقال: رحم الله امرءا لم تمجج اذناه كلالمي ، واعتبر من سوء مقامي ، ان البلاد مجدبة ، والحال مسبغة ، والحياء زاجر يمنع من كلامهم ، والفقر عاذر يدعو الى اعلامكم ، فرحم الله أمرءا أمر بمير ، أو دعا بخير ، فقلت : ممن أنت يرحمك الله ؟ فقال : أن سبوء الاكتسباب يمنعني من الانتسباب ٠

وقال بعض الحكماء: اذا اردت معرفة ربك ، وتنور بمعرفته قلبك؟ فاضطرب بينك وبين المعاصي نجاسات معنوية ، ملوثة للعبد ، مظلمة للنفس ، مكدرة للقلب ، مانعة – بسبب كثافتها – من افاضة الانوار الباعثة على فعل الخيرات والميل اليها .

وعن الباقر عليه السلام: ما من شيء افسد للقلب من خطيئة ، ان القلب ليواقع الخطيئة فما تزال حتى تغلب عليه فيصير اعلاه اسفله .

قال المجلسي رحمه الله: ان قلت: ما يفسد القلب فهو خطيئة فما معنى التفضيل ؟ قلت: لا نسلم ذلك ؟ فان كثيرا من المباحات تفسد القلب، بل بعض الامراض والآلام والاحزان والهموم، والوساوس ايضا تفسدها وان لمتكن مما تستحق عليه العذاب، وهي اعم من الخطايا الظاهرة ؟ اذ للظاهر تأثير في الباطن، ومن الخطايا القلبية كالعقائد الفاسدة بالمعصية والصفات الذميمة

كالحقد والحسد والعجب وأمثالها • وقال بعض المحققين : ان التوبة واجبة في كل الاوقات على جميع الاشخاص ، وذلك ان الانسان لا يخلو عن اتباع الشهوات ، وكل شهوة \_ فعلها الانسان \_ يرتفع منها ظلمة الى القلب كما يرتفع من نفس الانسان ظلمة الى وجه المرأة الصقيلة ، فاذا تراكمت الشهوات صارت رينا ، كما قال تعالى : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) (١) واذا تراكم الرين صار طبعا على القلب ، كالخبث على وجه المرآة ، ولا يكفى في ازالة تلك الشهوات تركها في المستقبل ، بل لا بد من مدو تلك الآثار التي انطبعت في القلب ، كما لا يكفي في ظهور الصورة في المرأة قطع الانفاس والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشغل بمحو ما انطبع فيها من الآثار، وكما يرتفع الى القلب ظلمة من المعاصى والشهوات ، كذلك يرتفع اليه نور من الطاعات ؟ فتمحى ظلمة المعصية بنور الطاعة ، واليه اشار بقوله : اتبع السيئة الحسنة تممها ، وقوله تعالى : ( ان المسنات يذهبن السيئات ) (١) ٠

<sup>(</sup>۱) المطفقين ۱۶ ۰۰

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱۶ ۰۰

واعلم - ان العبد لا يستغني في حال مسن الاحوال عن محو آثار السيئات والشهوات عن قلبه بمباشرة حسنات تضادها ، وهذا ليس من باب الواجب الشرعي ، بل هو وجوب شرطي ، بمعنى انه لا يمكن التوصل الى درجات المقربين الابه ، ونظرا الى هذا رفض الاولياء ملاذ الدنيا بالكلية ، وقال ابو سليمان الداراني : لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره الا على فوت ما مضى العاقل فيما بقي من عمره الا على فوت ما مضى المات ، فكيف بمن يشتغل فيما بقي من عمره المات ، فكيف بمن يشتغل فيما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله ،

وذلك ان العاقل اذا ضاعت منه جوهرة نفسية بكى على ضياعها ، فان صار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه اشد ، وكل ساعة من العمر جوهرة نفسية ، لا قيمة لها ولا بدل عنها ، فان اضيعها في الغفلة فقد خسر خسرانا مبينا ، وقيل : ان سليمان رأى عصفورا يقول لعصفورة : لم تمنعين نفسك مني ، ولو شئت لاخذت قبلة سليمان بمنقاري ، فالقيتها في البحر ، فتبسم سليمان من كلامه ، ثم دعا بهما ، وقال للعصفور: سليمان من كلامه ، ثم دعا بهما ، وقال للعصفور: اتطيق ان تفعل ذلك ؟ فقال : يا رسول الله لا ،

ولكن المرء قد يزين نفسه ، ويعظمها عند زوجته ، والمحب لا يلام على ما يقول ، فقال سليمان للعصفورة : لم تمنعينه من نفسك وهو يحبك ، فقالت : يا نبي الله انه ايس محبا ، ولكنه مدع ، لانه يحب معي غيري ، فأثر كلام العصفورة في قلب سليمان وبكى بكاء شديدا ، واحتجب عن الناس اربعين يوما يدعو الله ان يفرغ قلبه لحبته ، وان لا يخالط تلك المحبة بمحبة غيره .

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون ، ومن ثم يتفقد النقصان في عمله كان النقصان في عقله عقله فالموت خير له من حياته ٠

وقال رجل لابي ذر: يا صاحب رسول الله اتحفنا بشيء من العلم، فقال ابو ذر: يا طالب العلم ان العلم ان العلم لكثير، ولكن اذا استطعت ان لا تسيء الى من تحبه فافعل، قال الرجل: يا أبا ذر وهل يسيء الرجل الى من يحبه ؟ فقال: نعم، نفسك احب الانفس اليك، فان عصيت الله فقد اسات اليها.

وعن الباقر عليه السلام قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم مر بنا ذات يوم - ونحن في نادينا -وهو على ناقته ، وذلك حين رجع من حجة الوداع، فوقف علينا ؟ فسلم ؟ فرددنا عليه السلام ، ثم قال : ما لي ارى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس ، حتى كان الموت \_ في هذه الدنيا \_ على غیرهم کتب ، وحتی کان لم یسمعوا ولم یروا من خبر الاموات قبلهم ، سبيلهم سبيل قوم سفر عما قليل اليهم راجعون ، بيوتهم اجداثهم ، ويأكلون تراثهم ، فيظنون ، انهم مخلدون ، بعدهم ، هيهات هيهات ، اما يتعظ آخرهم بأولهم ، لقد جهلوا ، ونسوا كل واعظ في كتاب الله ، وأمنوا شركل عاقبة سوء ، ولم يخالفوا نزول فادحة ، وبوائق حادثة طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس • طوبي لمن تواضع لله عز ذكره ، وزهد فيما احل الله له ، من غير رغبة عن سيرتى، ورفض ، زهرة الدنيا ، من غير تدول عن سنتي ، واتبع الأخيار من عترتي من بعدي ، وجانب اهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا ، المبتدعين خلاف سنتى ، العاملين بغير سيرتي • طوبى لن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية ،

فانفقه في غير معصية ، وعاد على اهل المسكنة ٠ طوبى لمن حسن مع الناس خلقه ، وبذل لهم معونته ، وعدا عنهم شره ٠ طوبى لمن انفق القصد ، وبذل الفضيل ، والمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل ٠

وقال بعض الحكماء: ان احق الناس ان يتمنى الغنى للناس اهل البخل ؟ لان الناس اذا استغنوا كفوا عن اموالهم ، وان احق الناس ان يتمنى صلاح الناس اهل العيوب ؟ لان الناس اذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم ، وان احق الناس ان يتمنى حلم الناس اهل السفه ؟ الذين يحتاجون ان يعفى عن سفههم ، فأصبح اهل البخل يتمنون فقر الناس ، وأصبح اهل العيوب يتمنون فسقهم، وأصبح اهل الذنوب يتمنون سفههم ، وفي الفقر الحاجة الى البخيل ، وفي الفساد طلب عورة اهل العيوب ، وفي السفه المكافأة بالذنوب .

وقيل لبعض الحكماء: ما الصديق ؟ فقال: هو بعض اسماء العنقاء، وهو اسم على غير معنى، وحيوان غير موجود • وقال ابو عبيدة: ارتجل علي بن ابي طالب تسع كلمات ، قطعت اطماع البلغاء عن واحدة منها: ثلاث في المناجاة

وثلاث في العلم وثلاث في الادب و فأما التي في المناجاة \_ فقوله: كفاني عزا ان تكون لي ربا ، وكفاني فخرا ان أكون لك عبدا ، انت لي كما احب فوفقني لما تحب .

واما التي في العلم - فقوله: المرء مخبوء تحت لسانه، ما ضاع امرؤ عرف قدره، تكلموا تعرفوا واما التي في الادب - فقوله: انعم على من شئت تكن اميره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره وقيل: ينبغي للرجل ان ينظر الى وجهه في المرآة على كل يوم ؟ فان رآه حسنا فلا يشنه بقبيح، وان رآه قبيحا فلا يجمع بين قبيحين وان رآه قبيحا فلا يجمع بين قبيحين

وقد نظمه بعضهم شعرا فقال:

يا حسن الوجه توق الخنها لاتبهد له الزين بالشين

وياقبيح الوجه كن محسنا لا تجمعن بين قبيدين

ومن كلام للصادق في خلق الانسان وتركيبه ، قال عليه السلام : عرفان المرء نفسه : ان يعرفها بأربع طبائع ، واربعة دعائم ، واربعة اركان ،

فطبائعه: الدم والمرة والريح والبلغم، ودعائمه: العقل، ومن العقل الفهم والفطنة والحفظ والعلم، واركانه: النور والنار والروح والماء وصورته: طينته فأبصر بالنور، واكل واشرب بالنار، وجامع وتحرك بالروح، ووجد طعم الذوق والطعام بالماء، فهذا تأسيس صورته فلذا كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذكيا فطنا فهما، وعرف فيما هو، ومن اين يأتيه، ولأي فهما، وعرف فيما هو، ومن اين يأتيه، ولأي شيء هو ههنا، والى ما هو صائر، باخلاص الوحدانية والاقرار بالطاعة وقد تجري فيه النفس وهي حارة، وتجري فيه وهي باردة، فاذا وبهج واستبشر وفجر وزنا وبذخ وبهج واستبشر وفجر وزنا وبذخ

واذا كانت باردة اهتم وحزن واستكان وذبل ونسي • فهي العوارض التي يكون منها الاسقام •

ولا يكون اقل ذلك الا بخطيئة عملها ، فيوافق ذلك من مأكل او مشرب في حد ساعات لا تكون تلك السباعة موافقة لذلك المأكل والمشرب لحال الخطيئة للله عن الوان الاسقام •

ثم قال عليه السلام بعد ذلك بكلام آخر:

انما صار الانسان يأكل ويشرب ويعمل بالنار ، ويسمع ويشم بالريح ، ويجد لذة الطعام والشراب بالماء ، ويتحرك بالروح ·

فلولا ان النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب في جوفه ، ولولا الريح ما التهبت نار المعدة ، ولا خرج الثقل من بطنه ، ولولا الروح ما جاء ولا ذهب ، ولولا برد الماء لا حرقته نار المعدة ، ولولا النور ما ابصر ولا عقل ، والطين صورته ، والعظام في جسده بمنزلة الشجر في الارض ، والشعر في جسده بمنزلة المشيش في الارض ، والعصب في جسده بمنزلة اللحاء على الشجر، والدم في جسده بمنزلة الماء في الارض ،

ولا قوام للارض الا بالماء ولا قوام لجسد الانسان الا بالدم · والمخ دسم الدم وزبده ·

فهكذا الانسان ؟ خلق من شأن الدنيا والآخرة ، فاذا اجمع الله بينهما صارت حياته في الارض ، لانه نزل من شأن السماء الى الدنيا ، فاذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت ؟ يرد شأن الآخرة الى السماء •

فالحياة في الارض والموت في السماء ،

وذلك انه يفرق بين الروح والجسد ، فردت الروح والنور الى القدرة الاولى ، وترك الجسد لانه من شأن الدنيا ، وانما فسد الجسد في الدنيا لان الربيح تنشف الماء ، فيبس الطين ؟ فيسير رفاتا ويبلى ، ويرد كل الى جوهره الاول ، وتحركت الروح بالنفس ، والنفس حركتها من الربيح ، فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل ، وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيد بالنكراء ، فهذا من صورة نوره ، وهذا من صورة نوره والموت رحمة من الله لعبده المؤمن ونقمة على الكافر ،

ولله عقوبتان: احداهما - من الروح، والاخرى - تسليط الناس بعض على بعض، فما كان من قبل الروح فهو السقم والفقر، وما كان من تسليط فهو النقمة، وذلك قول الله عز وجل: ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) (١) من المذنوب فما كان من ذنب الروح فعقوبته بذلك السقم والفقر وما كان من تسليط فهو النقمة وكل ذلك عقوبة للمؤمن في الدنيا وعذاب له فيها واما الكافر: فنقمته عليه

<sup>(</sup>١) الانعام ١٢٩ ٠٠

في الدنيا وهو العذاب في الآخرة • ولا يكون ذلك الا بذنب من الشهوة • وهي من المؤمن خطا ونسيان ، وان يكون مستكرها ، وما لا يطيق • وما كان من الكافر فعمد وجحود ، واعتداء وجسد ، وذلك قول الله عز جل : (كفارا حسدا من عند انفسهم) (١) •

وفي العلل عن ابن ابي ليلى قال: دخلت على ابي عبد الله عليه السيلام ومعي نعمان ، فقال ابو عبد الله عليه السيلام: من الذي معك ؟ فقلت: جعلت فداك هذا رجل من اهل الكوفة ، له نظر ونفاد ورأى ، يقال له نعمان ، قال : فلعل هذا الذي يقيس الاشياء برأيه ؟ فقلت : نعم ، قال : يا نعمان هل تحسن ان تقيس رأسك ، قال : لا ، فقال : ما اراك تحسن شيئا ، ولا فرضك الا من عند غيرك ، فهل عرفت كلمة اولها كفر وآخرها ليمان ؟ قال : لا ، قال : فهل عرفت ما الملوحة في المنخرين ، والمرارة في الانتين ، والمرودة في المنخرين ، والعذوبة في الشنفتين ؟ قال : لا ، قال ابن ابي ليلى : فقلت : جعلت فداك فسر لنا جميع ما وصفت ، قال : حدثني ابي عن آبائه

<sup>(</sup>١) المبقرة ١٠٣٠.

عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم : ان الله تبارك وتعالى خلق عينى ابن آدم من شحمتين فجعل فيهما الملوحة ، ولولا ذلك لذابتا ، فالملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى • وجعل المرارة في الأذنين حجابا للدماغ ، فليس من دابة تقع فيه الا التمست الخروج ، ولولا ذلك لوصلت الى الدماغ • وجعلت العذوبة في الشفتين منا من الله عز وجل على ابن أدم ، فيجد بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام والشراب • وجعل البرودة في المنفرين لئلا تدع في الرأس شيئًا الا اخرجته٠ قلت : فما الكلمة التي اولها كفر وآخرها ايمان ، ثم قال : يا نعمان اياك والقياس فقد حدثني ابي عن ابائه عن رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : من قاس شيئا بشيء قرنه الله عز وجل مع ابليس في النار ، فانه اول من قاس على ربه ، فدع الرأي والقياس ، فان الديس لم يوضع بالقياس ولا بالرأي •

### وعن الربيع صاحب المنصور قال:

حضر أبو عبد الله عليه السلام مجلس المنصور يوما ، وعنده رجل من الهند ، يقرأ كتب الطب ، فجعل أبو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته ،

فلما فرغ الهندي قال له: يا ابا عبد الله اتريد مما معي شيئا ، قال: لا ، فان ما معي خير مما معك ، قال: وما هو ، قال: اداوي الحار بالبارد، والبارد بالحار ، والرطب باليابس واليابس بالرطب ، وارد الامر كله الى الله عز وجل ،

واستعمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله والمحمية والماء ، واعلم أن المعدة بيت الداء ، والحمية هي الدواء ، واعود البدن ما اعتاد .

فقال الهندي: وهل الطب الاهذا؟ فقال الصادق عليه السلام: افتراني من كتب الطب اخذت، قال: نعم، قال لا والله ما اخذت الاعن عن الله سبحانه، فاخبرني؟ انا اعلم بالطب ام انت، قال الهندي: بل انا، قال الصادق عليه السلام: فأسألك شيئا، قال سل، قال اخبرني يا هندي لم كان في الرأس شؤون، قال: لا اعلم، قال: فلم خلت الجبهة من الشعر، قال: لا اعلم، قال: فلم كان لها تخطيط واسدارير، قال: لا اعلم، قال: فلم كان الحاجبان من فوق العينين؟ قال: لا اعلم، قال: فلم جعل العينان كاللوزتين؟ قال: لا اعلم، قال: لا اعلم، قال: فلم جعل الانف فيما بينهما؟ قال: لا اعلم، قال: لا اعلم، قال: لا اعلم، قال: فلم جعل الانف فيما بينهما؟ قال: لا اعلم، قال: فلم كان ثقب الانف في اسفله؟

قال: لا إعلم، قال: فلم جعلت الشفة والشارب من فوق الفم ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم احتد السن ، وعرض الضرس ، وطال الناب ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم جعلت اللحية للرجال ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم خلت الكفان من الشعر ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم خلا الشعر والظفر من الحياة ؟ قال: لا اعلم، قال فلم كان القلب كحب الصنوبر؟ قال: لا اعلم، قال فلم كانت الرئة قطعتين، وجعل حركتها في موضعها ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم كانت الكبد حدباء ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم كانت الكلية كحب اللوبياء ؟ قال: لا اعلم، قال: فلم جعل طي الركبة الى خلف ؟ قال : لا اعلم ، قال : فلم تخصرت القدم ؟ قال لا اعلم ؟ فقال الصادق عليه السلام: لكني اعلم ، قال: فأجب ؟ فقال الصادق عليه السلام:

كان في الرأس شؤون ؟ لان المجوف اذا كان بلا فصل اسرع اليه الصدع ، فاذا جعل ذا فصول كان المصدع منه ابعد · وجعل الشعر عليه من فوقه ليوصل بوصوله الادهان الى الدماغ ، ويخرج بأطرافه البخار منه ، ويرد عنه المصر والبرد الواردين عليه ·

وخلت الجبهة من الشعر لانها مصب النور الى العينين · وجعل فيها التخطيط والاسارير ليحبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميطه الانسان عن نفسه ، كالانهار في الارض المتى تحبس المياه ·

وجعل الحاجبان من فوق العينين ليوردا عليهما من النور قدر الكفاية ، الاترى ـ يا هندي ـ ان من غلبه النور جعل يده على عينيه ، ليرد عليهما قدر كفايتهما منه · وجعل الانف فيما بينهما ليقسم النور قسمين ، الى كل عين سواء ·

وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ، ويخرج منها الداء ، ولو كانت مربعة او مدورة ما جرى فيها الميل ، وما وصل اليها دواء ، ولا خرج منها داء ٠

وجعل ثقب الانف في اسفله لينزل منه الادواء المنحدرة من الدماغ ، وتصعد فيه الروائح الى المشام ، ولو كان في اعلاه لما نزل داء ، ولا وجد رائحة .

وجعل الشارب والشفة فوق الفم ليحبس ما ينزل من الدماغ عن الفحم، لئلا يتنغص على

الانسان طعامه وشرابه ، فيميطه عن نفسه ٠

وجعلت اللحية للرجال ليستغنى بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من الانثى · وجعل السن حادا لان به يقع العض ·

وجعل الضرس عريضا لأن به يقع الطحن والمضع ·

وكان الناب طويال ليشتد الاضراس والاسنان ، كالاسطوانة في البناء ·

وخلا الكفان من الشعر لأن بهما يقع اللمس ، فلو كان بهما شعر ما دري الانسان ما يقابله ويلمسه .

وخلا انشعر والظفر من الحياة لان طولهما وسنخ يقبح ، وقصهما حسن ، فلو كان فيهما حياة لآلم الانسان قصهما ٠

وكان القلب كحب الصنوبر لانه منكس ، فجعل رأسه دقيقا ليد خل في الرئة ؟ فتروح عنه ببردها ، لئلا يشيط الدماغ بحره ٠

وجعلت الرئة قطعتين ليدخل بين مضاغطها ؟ فتروح عنه بحركتها ·

وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة وتقع جميعها عليها فتعصرها فيخرج ما فيها من البخار ·

وجعلت الكلية كحبة اللوبياء لان عليها مصب المني \_ نقطة بعد نقطة \_ فلو كانت مربعة او مدورة لاحتبست النقطة الاولى الى الثانية ، فلا يلت بخروجها الحي ؟ اذ المني ينزل من فقار الظهر الى الكلية ، فهي كالدودة \_ تنقبض وتنبسط \_ ترميه اولا فأولا الى المثانة ، كالبندقة من القوس .

وجعل طي الركبة الى خلف لان الانسان يمشي الى ما بين يديه فتعتدل الحركات ، ولو ذلك لسقط في المشي ·

وجعلت القدم متخصرة لأن الشيء اذا وقع على الأرض جمعيه ثقل الحجر الرجى، واذا كان على حرفه دفعه الصبي، واذا وقع على وجهه صعب نقله على الرجل •

فقال الهندي: من اين لك هذا العلم ؟ فقال عليه السلام: اخذته عن آبائي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الاجسام والارواح .

فقال الهندي: صدقت ، وانا أشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعبده ، وانك اعلم اهل زمانك •

وفى الانوار النعمانية : روى ان واحد من قوم فرعون اعطاه عنقود عنب وقال: اريد أن تخلق هذا جواهر كبارا ؟ لانك رب قادر ، فأخذه فرعون ، فلما جن عليه الليل سد ابواب بيته ، وقال: لا يدخل على احد، فبقى متفكرا في حال العنب ، فأتاه الشيطان ؟ فدق عليه الباب ، فقال فرعون : من في الباب ؟ فقال ابليس : ضرطتي في لحية رب لا يدري من في الباب ، فعرفه فرعون ، فقال : ادخل يا ملعون ، فقال ابليس : أ ملعون يدخل على ملعون ، فلما دخل عليه رأى عنقود العنب بين يديه ، وهو حيران ، فقال : ناولني هذا العنقود ، فقرأ عليه اسما ؟ فاذا هو احسن ما يكون من اللئالي • فقال له المشيطان: انصف يا عديم الانصاف ، انا في مثل هذا العلم والكمال ، اردت ان اكون عبدا من جملة العبيد ، فما قبلوني عبدا لباب هذا السلطان ، وانت ـ مع جهلك هذا وحماقتك ـ اردت ان تكون ربا وادعيت هذه المرتبة العظيمة ، فقال له فرعون : يا ابليس

لأي شيء ما سجدت لآدم لما امرت ؟ فقال: لاني علمت ان طينتك الخبيثة في صلبه ، ومن هذا امتنعت من السجودله ·

وحكي في بعض السير والتواريخ ان ملكا من الملوك كان جالسا يتغدى وفوق طعامه دجاجة مطبوخة ، قلم يشعر الا وقد انكبت عليه حداة من الهوى ، فأخذت تلك الدجاجة من فوق طعامه ، فعضب لهذا ، وركب فرسه معجماعة من عسكره ، فطلب الحداة حتى امعنوا في طلبها ، فوصلت الى جبل عال ، ومضنت الى خلف الجبل ، قنزلوا عن خيولهم ورقوا ذلك الجبل ، فلما صعدوا الى قمته ونظروا الى خلف الجبل رأوا تلك الحداة قد انت ونزلت على رجل مضروبة بالاوتاد يداه ورجلاه ، وملقى على قفاه ، فقربت اليه الحداة وجعنت تقطعلهم تلكالدجاجة بمنقارها ومخاليبها وتضعه في فم ذلك الرجل ليأكله ، فلما فرغت من هذا طارت الى عين ماء في ذلك الجبل وحملت اليه ماء في حوصلتها واتت اليه وسقته اياه ثم طارت ، فأتى اليه ذلك السلطان مع اصحاب وحلوا اوتاده ، واجلسوه وسألوه عن قصته ؟ فقال: اني تاجر، وقد قطع على اللصوص هذا الطريق فأخذوا مالي ، واتفقوا على ان يحبسوني فوق هذا الجبل بهذه الاوتاد ، فلما مضوا عني وبقيت يوما على هذه الحالة اتت الي هذه الحداة مع طعمة وماء ، وصارت تتعاهدني في كل يوم مرتين كما شاهدتم ، فلما رأى السلطان كيف يوصل الله تعالى رزقه الى عباده قال : لعن الله من يهتم للرزق ، فترك الملك واشتغل بالعبادة الى ان مات ،

وقال بعض العلماء: ينبغي لصاحب الزوجة ان يكون فخده وجفن عينه منه في الم شديد، وذلك انه اذا اراد الخروج من المنزل قالت له امرأته: هات لنا الشيء الفلاني ؟ فيضع يده على عينه للوعدة لها ، فاذا رجع الى المنزل ولم يأت بشيء قالت له: اين الشيء الفلاني ، فعند ذلك يضرب على فخذه ، ويقول: اني نسيت ولم انكر ، فيكون هذان العضوان منه في الالم دائما .

ونقل ان هارون الرشيد دخل عليه فقير ؟ فسائله الرشيد: لم تكون اعمار الفقراء اطول من اعمار الملوك والاغنياء ؟ فقال له الفقير: ذلك بسبب ان الاغنياء قد أتاهم الله ارزاقهم دفعة

واحدة ، فأكلوها وفنيت اعمارهم لفنائهم ارزاقهم ، واما الفقراء فأرزاقهم تأتيهم على سيبل التدريج ولم يكونوا ليموتوا حتى تستكمل ارزاقهم ، فقال له هارون : صدقت ، ثم امر له بعطية جزبلة ، فلما اخذها وصار الى منزله مات بعد مدة قليلة ، فاتصل خبره بهارون فقال : انا دفعنا اليه رزقه دفعة واحدة ؟ فأكله فمات •

اراد معاوية ان يداعب عقيلا بن ابي طالب، وكان عقيل حاضر الجواب، فقال له: يا عقيل اين ترى عمك ابا لهب في النار ؟ فقال عقيل: اذا دخلتها، يا معاوية فانظر على يسار الداخل فانك ستجده مفترشا عمتك حمالة الحطب ٠٠ فانظر ايهما اسوأ حالا لا الناكح ام المنكوح وامرأة ابي لهب هي ام جميل بنت حرب بن امية عمة معاوية ٠

وقال المتوكل لابي العيناء: هل رأيت طالبيا حسن الوجه قط ؟ فقال: نعم، رأيت ببغداد منذ ثلاثين سنة واحدا ؟ قال: تجده كان يؤاجر وكنت تقود عليه ؟ فقال: يا امير المؤمنين اوقد بلغ هذا من فراغي، ادع موالي مع كثرتهم واقود على

الغرباء ، فقال المتوكل للفتح : اردت ان اشتفي منهم فاشتفى لهم مني •

وفي بصائر الدرجات عن الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان معلم الخير يستغفر له دواب الارض وحيتان البحر وكل ذي روح في الهواء ، وجميع اهل السماء والارض ، وان العالم والمتعلم في الاجر سواء ، يأتيان يوم القيامة كفرسي رهان يزدحمان .

وعنه عليه السلام: ان الله لم يدع شيئا يحتاج اليه الامة ـ الى يوم القيامة ـ الا انزله في كتابه ، وبينه لرسوله ، وجعل لكل شيء حدا ، وجعل عليه دليلا يدل عليه ٠

وعن الصادق عليه السلام: يغدو الناس على ثلاثة صنوف: عالم ومتعلم فنحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء ٠

وعنه عليه السلام: ان العلماء ورثة الانبياء، وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا احاديث من احاديثهم ؟ فمن اخد شيئا منها فقد أخذ حظا وافرا ؟ فانظروا علمكم

هذا عمن تأخذونه، فان فينا \_ اهل البيت \_ في كل خلف عدو لا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين .

وعنه عن ابيه عن علي عليهم السلام قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قراءة
القرآن في الصلاة افضل من قراءة القران في
غير الصلاة ، وذكر الله افضل من الصدقة ،
والصدقة افضل من الصوم ، والصوم جنة ، ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا قول الا بعمل ، ولا عمل الا بنية ، ولا نية الا
باصابة السنة ،

وعنه عليه السلام: عجبا للناس ، انهم اخذوا عملهم كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فعملوا به واهتدوا وبروا ٠٠ فانا اهل بيته لم نأخذ علمه ، ونحن اهل بيته وذريته في منازلنا انزل الوحي ومن عندنا خرج العلم اليهم ، افيرون انهم علموا واهتدوا ، وجهلنا نحن وضللنا ، ان هذا المحال ٠

وعنه عليه السلام: في قول الله عز وجل: ( ومن اضل ممن اتبع هنواه بفير هدى من ا

الله) (١) يعني من يتخذ دينه رايه بغير هدى ائمة من اتمة الهدى •

(۱) يعني من يتخذ دينه رايه بغير هدى ائمة من ائمة الهدى ٠

وعن الباقر عليه السلام: من دان الله بغير سماع من صادق الزمه الله التيه الى يوم القيامه .

وعن الباقرين الصادقين عليهما السلام:
ان الله خلق محمدا من طينة ؟ من جوهرة تحت
العرش ، وانه كان لطينته نضح ؟ فجبل طينة
امير المؤمنين عليه السلام من نضح طينة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان لطينة امير
المؤمنين عليه السلام نضح ؟ فجبل طينتنا مسن
فضل طينة امير المؤمنين عليه السلام ، وكان
لطينتنا نضح ؟ فجبل طينة شيعتنا من نضح
لطينتنا ؟ فقلوبهم تحن الينا ، وقلوبنا تعطف عليهم
عينتنا ؟ فقلوبهم تحن الينا ، ونحن خير لهم ، وهم
خير لنا ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خير لنا ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وعن الصادق عليه السلام: ان حديثنا صعب مستعصب ، لا يحتمله الا صدور منيرة ، او قلوب

<sup>(</sup>۱) طه ۱۲۳ ۰۰

سليمة ، واخلاق حسنة • ان الله اخذ من شيعتنا الميثاق كما اخذ على بني آدم حيث يقول: (واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ) (١) فمن وفي لنا وفي الله له بالجنة ، ومن ابغضنا ولم يؤد الينا حقنا ففي النار خالد مخلد •

وللموفق بن احمد - اخطب خطباء خوارزم - في مدح امير المؤمنين عليه السلام كما في المناقب ٠

ان علي ابن ابي طالب خير الورى ؟ والطالب الغالب

يا طلبا مثل علي وهل

في الخلق مثل الفتى الطالبي

فتوى رسول الله ان لا فتى

الا علي بسن ابي طالب

وذو الفقار العضب لم يحكه

سيف وان السيف بالضارب

وقال ايضا \_ رضي الله عنه \_ فيه :

<sup>(</sup>١) الاعراف ١٧٢٠٠٠

اسد الاله وسيفه وقناته كالظفر يوم صباله والناب

جاء النداء من السماء وسيفه بدم الكماة يلح في التسكاب

لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الحراب الاحراب

وروى \_ فيه \_ عن ابن عباس قال: لما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين اصحابه وبين المهاجرين والانصار ؟ فلم يواخ بين على بن ابي طالب وبين احد منهم ، خرج على عليه السلام مغضبا حتى اتى جدولا من الارض ؟ فتوسد ذراعه وسيفت عليه الريح ، فطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وجده ؟ فوكزه برجله فقال له: ( وفي بعض النسخ ٠٠ تقدم اليه فأقامه بيده الشريفة وقال له ) قم ؟ فما صلحت الا أن تكون ابا تسراب ، اغضبت على حيىن واخيت بيىن المهاجرين والانصار ولم اواخ بينك وبين احد منهم ؟ اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ، الا ومن احبك حف بالامن والايمان ، ومن ابغضك اماته الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الاسلام . وفيه عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلت الملائكة علي وعلى علي بن ابي طالب سبع سنين وذلك انه لم ترفع شهادة ان لا اله الا الله الى السماء الا مني ومن علي (ع) •

وفيه عن هارون الرشيد عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب \_ وعنده جماعة \_ فتذكروا السابقين الى الاسلام ، فقال عمر : اما علي ؟ فسمعت رسول الله يقول فيه ثلاث خصال ؟ لوددت لو كانت لي واحدة منهن ؟ فكان احب الي مما طلعت عليه الشمس ، كنت انا وابو عبيدة وابو بكر وجماعة من اصحابه ؟ اذ ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده على منكب علي فقال : يا علي انت اول المؤمنين ايمانا ، واول المسلمين يا على انت مني بمنزلة هارون من موسى .

وفيه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى أله الله عليه وآلمه وسلم: السباق ثلاثة: فالسابق الى موسى (ع) يوشع بن نون ، والسابق الى عيسى (ع) صاحب يس ، والسابق الى محمد (ص) علي بن ابي طالب .

وعن عبد الله بن مسعود قال: أن أول شيء علمته من امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قدمت مكة في عمرة لي ، فارشدونا الى العباس بن عبد المطلب ؟ فانتهينا اليه وهو جالس الى زمزم ؟ فجلسنا اليه ، فبينا نحن عنده ، اذ اقبل رجل من باب الصفاء ابيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة الى انصاف إذنيه ، اقنى الانف ، براق الثنايا ، ادعج العينين ، كث اللحية ، رقيق المسربين ، شنثن الكفين ، حسن الوجه ، معه مراهق ومحتلم، تقفوه امرأة قد سترت محاسنها، حتى قصد نحو الحجر فاستلمه ، ثم استلم الغلام ، ثم استلمت المرأة ، ثم طاف بالبيت سبعا ، والغلام والمرأة يطوفان معه ؟ فقلنا يا ابا الفضل ان هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم ، وشيء حدث ؟ قال : هذا ابن اخي محمد بن عبد الله ، والغلام ابن اخي علي بن ابي طالب ، والمرأة امرأته خديجة بنت خويلد ؟ ما على وجه الارض احد يعبد الله بهذا الدين الا هؤلاء الثلاثة •

وفيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال : قال ابي : دفع النبي صلى الله عليه والله وسلم الراية يوم خيبر الى علي بن ابي طالب عليه السلام

ففتح الله تعالى على يده ، واوقفه يوم غدير خم فاعلم الناس انه مولى كل مؤمن ومؤمنة • وقال له : انت مني وانا منك • وقال له : تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل • وقال له: انت مني بمنزلة هارون من موسى • وقال له انا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت • وقال له : انت العروة الوثقى التي لا انفصام لها • وقال له : انت تبين لهم ما اشتبه عليهم بعدي • وقال له : انت امام كل مؤمن ومؤمنة وولى كل مؤمن ومؤمنة بعدي • وقال له : انت الذي انزل الله فيك (واذا ان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر) (١) • وقال له : انت الآخذ بسنتي والذاب عن ملتى • وقال له: انا اول من تنشق عنه الارض وانت معى • وقال له : انا اول من يدخل الجنة وانت معى ؟ تدخلها والحسن والحسين وفاطمة ٠ وقال له: انا عند الحوض وانت معى • وقال له: ان الله اوحى الي ان اقوم بفضلك ؟ فقمت به فى الناس وبلغتهم مآ امرني الله بتبليغه • وقال له : اتق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها الا بعد موتي ؟ أولئك ياعنهم الله ويلعنهم

<sup>(</sup>١) التوبة ٣٠٠٠

اللاعنون ، ثم بكى (ص) ، فقيل : مم بكاؤك يا رسول الله ؟ فقال : اخبرني جبرئيل عليه السلام : انهم يظلمونه ، ويقاتلونه ، ويقتلون ولده ، ويظلمونهم بعده · واخبرني جبرئيل عن الله عز وجل : ان ذلك الظلم يزول اذا قام قائمهم ، وعلت كلمتهم ، واجتمعت الامة على محبتهم ، وكان الشانيء لهم قليلا ، والكاره لهم ذليلا ، وكثر المادح لهم ، وذلك حين تغير البلاد ، وضعف العباد ، واليأس من الفرج ؟ فعند ذلك يظهر القائم فيهم ·

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمه كأسمي ، واسم ابيه كأسم ابني ؟ هو من ولد ابنتي فاطمه ، يظهر الله الحق بهم ، ويحمد الباطل بأسيافهم ويبعهم الناس - راغبا اليهم وخائفا منهم - قال : وسكن البكاء عن رسول الله (ص) فقال : معاشر الناس بشروا بالفرج ؟ فان وعد فقال : معاشر الناس بشروا بالفرج ؟ فان وعد الله لا يخلف ، وقضاؤه لا يرد ، وهو الحكيم الخبير ، وان فتح الله قريب ، اللهم انهم اهلي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، اللهم اكلاهم ، وارعهم ، وكن لهم ، واعزهم ، ولا تشاء قدير ،

وفيه عن واثلة بن الاسقع قال: لما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام قال: اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على ابراهيم وآل ابراهيم، اللهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي فقلت: وعلي يا رسول الله، بأبي انت وامي وقال: اللهم وعلى واثلة .

وفيه عن ابي مطرقال: خرجت من المسجد ؟ فاذا رجل ينادي من خلفي: ارفع ازارك؟ فانه ابقى لثوبك وانقى لك، وخذ من راسك ان كنت مسلما ؟ فمشيت خلفه ، وهو متزر بأزار ومرتد برداء ، ومعه الدرة ، كأنه اعرابي بدوي ، فقلت: من هذا ؟ فقال لي رجل: اراك غريبا بهذا البلد ، قلت: اجل ، رجل من اهل البصرة ، قال: هذا علي امير المؤمنين عليه السلام ، فسار حتى انتهى علي امير المؤمنين عليه السلام ، فسار حتى انتهى الى دار بني ابي معيط وهو سوق الابل فقال: بيعوا ، ولا تحلفوا ؟ فان اليمين تنفق السلعة ، بيعوا ، ولا تحلفوا ؟ فان اليمين تنفق السلعة ، وتمحق البركة ثم اتى اصحاب التمر ؟ فاذا خادمة تبكي ، فقال: ما يبكيك ؟ قالت : باعني هذا

الرجل تمرا بدرهم ، فرده مولاي ، وابي البائع أن يقبله ، فقال له : خد تمرك واعطها درهمها ؟ فانها خادمة ليس لها امر ، فدفعه البائع فقلت : اتدرى من هذا قال : لا ؟ فقلت : هذا علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام ، فصب تمره ، واعطاها درهمها ، وقال له : يا مولاى احب أن ترضى عنى ؟ قال : ما ارضانى عنك اذا وفيت الناس حقوقهم ، ثم مر مجتازا بأصحاب التمر ، فقال: يا اصحاب التمر اطعموا المساكين فيربو كسبكم ، ثم مر مجتازا \_ ومعه المسلمون \_ حتى اتى اصحاب السمك ، فقال : لا يباع في سوقنا طافي ، ثم اتى دار فرات ، وهو سوق الكرابيس ، فقال : ياشيخ احسن بيعي في قميص بثلاثية دراهم ، فلما عرفه لم يشتر منه شيئا ، ثم اتى آخر ، فلما عرفه لم يشتر منه شيئا ، فأتى غلاما حدثاً فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ، ولبسه ما بين الرسعين الى الكعبين فقال حين لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس واورى عورتي ، فقيل له : يا امير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك او شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكسوة: فجاء ابو الغلام صاحب الثوب، فقيل له: يا فلان قد باع ابنك اليوم من امير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم، قال لابنه: أفلا اخذت منه درهمين، فأخذ ابوه درهما وجاء به الى امير المؤمنين وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون فقال: امسك هذا الدرهم يا امير المؤمنين؟ فقال ما شأن هذه الدراهم، قال: كان ثمن القميص درهمين؟ قال: باعني برضاي واخذه برضاه واخذه برضاه

وفي تذكرة الخواص: وقع حريق في دار علي بن الحسين وهو ساجد فقالوا: النار النار يا ابن رسول الله، فما رفع رأسه حتى طفئت فقيل له: ما الذي ألهاك عنها ؟ فقال: النار الاخرى ٠

وجاء اليه رجل فقال له: ان فلانا يقع فيك ؟ فقال له: قم بنا اليه ، فقام معه وهو يظن انه سينتصر لنفسه ، فلما وصل اليه قال له: يا فلان ان كان ما قلت في حقا فغفر الله لي ، وان كان باطلا فغفر الله لك ،

وكان يقول: عجبا للمتكبر الفخور الذي كان

بالامس نطفة ، وهو غدا جيفة ، وعجبت لمن شك في الله ، وهو يرى عجائب مخلوقاته ، وعجبت لمن يشك في النشاة الاخرى ، وهو يرى النشاة الاولى ، لمن عمل لدار الفناء ، ترك دار البقاء ٠

وكان اذا اتاه سائل قال: مرحبا بمن يحمل زادى الى الآخرة · وفي الحلية لابي نعيم قال: قال علي بن الحسين: فقد الاحبة غربة ، وكان يقول: اللهم اني اعوذبك ان تحسن في لوامع العيون علا نيتي ، وتقبح في خفيات القلوب سريرتي ، اللهم كما اسئت واحسنت الي فاذا عدت فعد لى ·

وكان يقول: ان قوما عبدوا الله رهبة ؟ فتلك عبادة العبيد ، وآخرين عبدوه رغبة ؟ فتلك عبادة المتجار ، وقوما عبدوا الله شكرا ؟ فتلك عبادة الاحرار ·

وفيه عن ابن شهاب الزهرى قال: شهدت علي بن الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة الى الشام فأثقله حديدا، ووكل به حفاظا في عدة وجمع، فاستاذنتهم في التسليم عليه والتوديع له، فأذنوا لي، فدخلت عليه وهو في قبة والاقياد في رجليه والغل في يديه، فبكيت،

وقلت : وددت أني مكانك وأنت سالم ؟ فقال : یا زهری اتظن ان هذا مما تری علی وقی عنقی يكربني ، اما لوشئت ما كان • فانه وان بلغ بك وبأمثالك ليذكرني عذاب الله ، ثم اخرج يديه من الغل ورجليه من القيد • ثم قال : يا زهرى لأجزت معهم على ذا الا منزلتين من المدينة • قال : فما لبثنا الا اربع ليال حتى قدم الموكلون به يطلبونه بالمدينة فما وجدوه ، فكنت فيمن سائلهم عنه ٠ فقال : بعضهم : انا لنراه متبوعا ، انه لنازل ونص حوله لا ننام نرصده ، اذ اصبحنا فما وجدنا بين محمله الاحديده • قال الزهرى : فقدمت بعد ذلك على عبد الملك بن مروان فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته فقال لي: انه قد جاءني يوم فقده الاعوان ، فدخل علي فقال : ما إنا وانت ؟ فقلت : اقم عندي ؟ فقال : لا احب ، ثم خرج ، فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة • قال الزهرى : فقلت : يا امير المؤمنين ليس علي بن الحسين حيث تظن ؟ انه مشغول بنفسه • فقال : حبدًا شغل مثله فنعم ما شغل به ، قال : وكان الزهرى اذا ذكر على بن المحسين يبكي ويقول: زين العابدين ٠٠ وفيه عن ابي حمزة الثمالي قال : كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبر على ظهره بالليل فيتصدق به ، ويقول: ان صدقة السر تطفىء غضب الرب عز وجل ·

وعن شيبة بن نعامة قال: كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل بالليل الجرب الى المساكين •

وعن عمرو بن ثابت قال : لما مات على بن المسين فغسلوه جعلوا ينظرون الى آثار سواد بظهره • فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء اهل المدينة •

وعن محمد بن اسحاق قال: كان ناس من اهل المدينة يعيشون لا يدرون من اين كان معاشهم ؟ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل .

وكان اهل المدينة يقولون : ما فقدنا صدقة السير حتى مات علي بن الحسين (ع) •

وفي نور الابصار: انه خرج من المسجد يوما ؟ فلقيه رجل فسبه ، وبالغ في سبه وافرط ، فعاد اليه العبيد والموالي فكفهم عنه ، واقبل عليه وقال له: ما ستر عنك من امرنا اكثر ، الك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل ؟ فألقى اليه خميصة والقى اليه خمسة آلاف درهم ؟ فقال الرجل: اشبهد انك من اولاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم •

ونقل غير واحد: ان هشام بن عبد الملك حج
في حياة ابيه ، فطاف بالبيت ، وجهد ان يستلم
الحجر الاسود فلم يصل اليه من كثرة الزحام ،
فنصب له منبر الى جانب زمزم في الحطيم، وجلس
عليه ينظر الى الناس ، وحوله جماعة من اهل
الشام ، فبينما هم كذلك اذ اقبل زين العابدين عليه
السلام يريد الطواف ، فلما انتهى الى الحجر
الاسود تنحى له الناس حتى استلم الحجر الاسود؟
فقال رجل من اهل الشام : من هذا الذي قد هابه
الناس هذه المهابة فتنحوا عنه يمينا وشمالا ؟ فقال
هشام : لا اعرفه - مخافة ان يرغب فيه اهل
الشام - وكان الفرزدق حاضرا فقال للشامي : انا
اعرفه ؟ فقال : من هويا ابا فراس ، فقال
الفرزدق :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا العلم العلم العلم

اذا راتـه قريش قال قائلهـا الى مكارم هـذا ينتهي الكـرم

ينمى الى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الاسلام والعجم

یکاد یمسکـه عرفان راحتــه رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم

يغضي حياء ويغضى من مهابته

فما يكلم الاحين يبتسم

من جده دان فضل الانبياء له

وفضل امته دانت له الامــم

ینشق نور الهدی من نور غرته

كالشمس ينجاب عن اشراقها الظلم

مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم

هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختمــوا

الله فضله قدما وشرفه جرى بذاك له في لوحه القلم

وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف منانكرت والعجم

كلتا يديه غياث عم نفعهما على يعروهما العدم

سبهل الخليقة لا تخشى بوادره الخلق والكرم

حمال اثقال اقوام اذا فدحوا حده نعم حلو الشمائل تحلو عنده نعم

ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعيم

لا يخلف الوعد ميمون نقيبته رحب الفناء اريب حين يعتـرم

عم البرية بالاحسان فانفصات عنم العدم

من معشر حبهم دین وبغضهم كفر ومعتصم كفر وقربهم منجى ومعتصم

ان عد" اهل التقى كانوا أئمتهم او قيلمن خيراهل الارض قيل هم

لا يستطيع جواد بعد غايتهم موم وان كرموا

هم الغيوث اذا ما ازمة ازمت

والاسبد استدالشرى والباس محتدم

لا ينقص العسر بسطا من اكفهم

سيان ذاك ان اثروا وان عدموا

يستدفع السوء والبلوى بحبهم

ويستزاد به الاحسان والنعم

مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم

يأبى لهم ان يحل الذم ساحتهم

خیم کریم واید بالندی عصم

اي الخلايق ليست في رقابهم

لأوليت هذا وله نعيم

من يعرف الله يعرف اولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الامم

فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب ، شم اخذ الفرزدق وسجنه بعسفان ، فبلغ ذلك علي بن الحسين عليهما السيلام فبعث اليه بأربعة آلاف درهم ؟ فردها الفرزدق ، وكتب اليه : انما مدحتك بما انت اهله ؟ فردها عليه وكتب اليه : ان خذها وتعاون بها على دهرك

فانا اهـل بيت اذا وهبنا

شيئا لا نستعيده ، فقبلها منه ، وفي رواية : فبعث اليه باثني عشر درهم ، وقال اعذرنا يا ابا فراس فلو كان عندنا اكثر من هذا لوصلناك به ، وجعل الفرزدق يهجو هشاما وهو في السجن فبعث اليه فأخرجه ، وكان مما هجاه به قوله ٠

ايحسى بين المدينة والتي اليها الناس يهوى منيبها

يقلب رأسا لم يكن رأس سيد

وعينا له حولاء باد عيوبها

قال بعض اهل الرياضات: مثل القلب كريشة في فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن ، وكورق شجر يهزه نسيم الآمال ، واوراق كتب يقلبها بنان الاماني ، ولم تنزل و لاتزال قلوب الاعالي والاداني – من عدم نيل المآرب – ذاهبة افكارهم في طلب المطالب كل مذهب ؟ مقبلة بأنامل الترجل وهبوب نسائم التمني ورياح احاديث النفس ·

والقلوب هدف سبهام القهرو اللطف ، وهي متقلبة في قبضة خالقها ، وقدرة رازقها ، فاذا

وقعت في بحار نكرات مالت من تأثير القهريات الى عالم الشهوات ، وافاضت على الجوارح مباشرة الآثام ·

واذا وقعت في بعض المعارف وقعت ـ بتوفيق الله العلام وبعث المحبة والشوق ـ الى مشاهدة جلاله ؟ فاستنارت بنور حماله ؟ فنورت العقل والروح والحس وانفتحت عليها ابواب الفتوح ٠

ويتولد من حسن جوارها خشوع الصورة لهيبته ، وصلاح الجوارح في خدمته ·

والقلب في اللغة: صرف الشيء الى عكسه، ومنه القلب، سمي به لكثرة تقلبه، وله ظاهر؟ وهو المضغة الصنوبرية المودعة في التجويف الايسر من الصدر، وهو محل اللطيفة الانسانية ولذا ينسب اليه الصلاح والفساد والاعراض النفسانية ٠

وباطن ؟ وهو اللطيفة الربانية النورانية العالمة التي هي محط الانوار الالهية ، وبها يكون الانسان انسانا في الحقيقة ، وبها يستعد لامتثال الاحكام الشرعية ، وبها صلاح البدن وفساده ، وحشر الجسد في معاده ، ويعبر عنها بالنفس

الناطقة (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) (١) وبالروح (قل الروح من امر ربي) (٢) ولذا كانت معرفته كما هي متعذرة، والاشارة الى حقيقته على ارباب الحقائق متعسرة ٠

وهي مقر الايمان (اولئك كتب في قلوبهم الايمان) (٣) كما ان الصدر بسببها محل الاسلام (أفمن شرح الله صدره للاسلام) (٤) والفؤاد مقر المشاهدة (ما كنب الفؤاد ما رأى) (٥) واللب مقام التوحيد (انما يتذكرا ولو الالباب) (٦) الذين خرجوا من قشر الوجود المجازى، وبقوا بلب الوجود الحقيقي، اولئك الذين (صدقوا ما عاهاوا الله عليه) (٧) وجاهدوا نفوسهم، واوكلوا امرها وفوضوا اليه ٠

وان مثل الانسان في بدنه كمثل وال في بلده ، وقواه وجوارحه اعوانه ، والعقل وزير ناصح ، والشهوة فيه كعبد سوء جالب للبلاء .

العبد المذكور حيث يتمثل للوالي بصورة

<sup>(</sup>١) الشمس ٧٠٠ (٢) الاستراء ٨٥٠٠ (٣) المجادلة ٢٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) المزمر ٢٢ · · (٥) المنجم ١١ · · (٦) المرعد ١٩ · ·

<sup>(</sup>V) الاحزاب ۲۳ ۰۰

الناصح ؟ ففي نصمه دبيب العقرب ، ويعارض الوزير في تدبيره ، ولا يغفل ساعة عن معارضته وتغريره .

وكما ان الوالي اذا استشار في تدبير مملكته وزيره ـ دون هذا العبد الخبيث ـ وجعل الوزير مسلطا على هذا العبد حتى يكون العبد مسوسا لا سائسا ، ومقودا لا قائدا ، ومدبرا ( بفتح الباى ) لا مدبرا ( بكسرها ) استقام امر بلده ٠

كذا النفس استعانت بالعقل في التدبير ، وسلطته الشهوات استتب امرها والا فسد · ولله در من قال:

يكثــر أفاتـي واوجاعـي من شر نفس بين اضلاعـي

فهــو الى ما ضرني مائل وهـو الى ما يشتهـي داح

انتهى ٠

وعن الكاظم عليه السلام: قال رسول الله عليه وآله وسلم: اربع يفسدن القلب، وينبتن المنفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر:

استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب السلطان ، وطلب الصيد •

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: اربع يمتن القلب: الدنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء ، يعني محادثتهن ، ومماراة الاحمق ، نقول ويقول ، ولا يرجع الى خير ابدا ، ومجالسة الموتى وقيل له: يارسول الله ومامجالسة الموتى قال : كل غنى مترف •

قالوا: التسبيح اما بلسان الحال ٠٠ فان كل ذرة من الموجودات تنادي بلسان حالها على وجود صانع حكيم واجب الجود لذاته ٠ واما بلسان المقال ٠٠ وهو في ذوي العقول ظاهر ٠٠ واما غيرهم من الحيوالات : فذهب فرقة عظيمة الى ان كل طائفة منها تسبح ربها بلغتها واصواتها ، وحملوا عليه قوله تعالىي : ( وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ) (١) ٠

واما غير الحيونات من الجمادات ٠٠ فذهب جم غفير الى ان لها تسبيحاً لسانيا ، واعتضدوا

<sup>(</sup>١) الانعام ٢٢٠٠٠

بقوله عن شأنه: (وان من شيء الايسبح بحمده) (١) ٠

وقالوا: لو اريد التسبيح بلسان الحال الحتاج ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم (٢) الى تأويل ٠

وذكروا ان الاعجاز في تسبيح الحصى ـ في كف نبينا ـ ليس رمن نفس التسبيح ؟ بل من حيث سماعه الصحابة ، والا فهو في التسبيح دائما .

وانت عليم بأن التسبيح تنزيه قولي كلامي ، وحقيقة الكلام الكشف عن الضمير بنوع من الاشارة اليه والدلالة عليه ؟ غير ان الانسان لما لم يجد الى ارادة كل ما يريد الاشارة اليه ـ من طريق التكوين ـ طريقا التجأ الى استعمال الالفاظ ، وهي الاصوات الموضوعة للمعاني ، ودل بها على ما في ضميره ، وجرت على ذلك سنة التفهم والتفهيم . وقد يستعين احدنا على بعض

<sup>(1)</sup> e (Y) الاستراء 33 · ·

مقاصده بالأشارة بيده أو رأسه وغينه أو غير ذلك ، كما قبل:

اشارت افواه وغمر حواجب وتكليم اجفان وكف تسلم

وقول الآخر:

عيناك قد دلتا عيني منك على اشياء لولا هما ما كنت تبديها

وربما استعان على ذلك بكتابة او نصب علامة ٠

وبالجملة فكلما يكشف عن معنى مقصود هو قول وكلام • وان لم يكن بصوت مقروع ولفظ موضوع •

قال تعالى: (انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون) (١) • اراد: اردنا كونه فكان ؟ فقد عبر عن الارادة بالقول • وقال تعالى: (انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته القاها الى مريم) (٢) • فقد عبر عن الرجل وهو المسيح بالكلمة •

<sup>(</sup>١) النحل ٤٠٠ (٢) النساء ١٨١ ٠٠٠

واعلم ان هذه الموجودات المشهودة من السيماوات والارض وما فيهما تكشف كشفا صريحا عن وحدانية ربها وننزيهه عن كل نقص وشين ؟ فهي تسبح له سبحانه ٠

وذلك انها ليس لها في انفسها الا محض الحاجة والفاقة اليه فهي بحاجاتها وفقرها شاهدة على كمال خالقها وغناه وتنزهه عن كل نقص ، وانه الرب لا رب غيره ، والغني الذي لا فقر عنده ، والكمال الذي لا نقص فيه فهي مسبحة له ٠

ولعلك تقول: ان مجرد الكشف عن التنزه لا يسمى تسبيحا حتى يقارن القصد · والقصد مما يتوقف على الحياة ·

والاغلب من هذه الموجودات عادم الحياة ، كالارض والسماء وانواع الحمادات ؟ فلا مخلص من حمل التسبيح على المجاز · فتسبيحها دلالتها بحسب وجودها على تنزه ربها ·

فنقول: ان كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار في الموجودات مع سريان الخلقة فلكل منها حظ من العلم على مقدار حظه من الوجود ، ولا يلزم من ذلك ان يتساوى الجميع من حث العلم او يتحد من حيث الجنس والذوع ، او يكون عند كل فرد من جميع هذه الاشياء ما عند الانسان من ذلك ، او ان يفقه الانسان بما عندها من العلم • وكيف يكون هذا الانسان لا يستطيع ان يفقه ما عند اخيه الانسان ؟ فكيف يستطيع ان يفقه ما عند غيره من العلم •

وقد قال تعالى: (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء) (١) وقال: (فقال لها وللارض ائتينا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين) (٢) • والآيات في هذا المعنى كثرة •

اذا عرفت هذا فاعلم ـ ان ما من مخلوق الأ وهو يشعر بنفسه بعض الشعور ، وهو يريد \_ بوجوده \_ اظهار نفسه المحتاجـة الناقصة التي يحيط بها غنى ربه وكماله ؟ فهو يسبح ربه وينزهه عن الشريك وعن نقص ينسب اليه ٠

وفي كلام الحكماء: كل شيء يسعسى الى

<sup>(</sup>۱) حم السحدة ۲۱ ۰۰ (۲) حم السحدة ۱۱ ۰۰

كماله ؟ فاذن لا بد لكل شيء من شعور ؟ أذان السنعي وطلب الكمال لا يجوز ان يكون بغير شعور ٠

ومن هنا يظهر ان لا وجه لحمل التسبيح على مطلق الدلالة مجازا - كما زعمه الرازى - لان المجاز لا يصار اليه الا مع امتناع الحمل على الحقيقة ، كما وان قوله تعالى : ( تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ) (١) يثبت لها تسبيحا حقيقيا وهذا التسبيح هو تكلمها بوجودها وما له من الارتباط بسائر الموجودات ، وهو تنزيه ربها عما ينسب اليه المشركون من الشركاء وجهات النقص .

بل ان كل شيء كما يسبحه تعالى فكذلك يحمده بالثناء عليه بجميل صفاته وافعاله بدليل تعميم التسبيح والتحميد لكل شيء في قوله: (وان من شيء الايسبح بحمده)

فاذا لوحظت الاشياء من جهة كشفها عما عند ربها بابرازها ما عندها من الحاجة والنقص ـ

<sup>(</sup>١) الاستراء ٥٥ ٠٠

مع ما لها من الشعور بذلك ـ كان ذلك تسبيحا منها ، واذا لوحظت من جهة كشفها ما لربها باظهارها ما عندها من نعمة الوجود وسائر جهات الكمال فهو حمد منها لربها ، واذا لوحظ كشفها ما عند الله سبحانه من صفة جمال او جلال ، مع قطع النظر عن علمها وشعورها بما تكشف عنه ـ كان ذلك دلالة منها عليه تعالى وهي آياته .

وهذا نعم الشاهد على ان المراد بالتسبيح في الآية ليس مجرد دلالتها على نفي الشريك وجهات النقص عنه ، فان الخطاب في قوله : (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) اما للمشركين واما للناس ـ اعم من المؤمن والمشرك ـ وهم على اي حال يفقهون دلالة الاشياء على صانعها ؟ مع ان الآية تنفي عنهم الفقه .

وقال الرازى: ان الخطاب للمشركين وذلك انهم وان كانوا مقرين بألسنتهم بأثبات اله العالم الا انهم ما كانوا عالمين بكمال قدرته ولذلك فانهم استبعدوا كونه تعالى قادرا على الحشر والنشر فكان المراد ذلك وايضا فانه تعالى .

قال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: (قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذن لابتغوا الى ذي المعرش سبيلا) (١) فهم ما كانوا هالمين بهذا الدليل ، فلما ذكر هذا الدليل قال: (تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن) .

فتسبيح السماوات والارض ومن فيهن يشهد بصحة هذا الدليل وقوته ؟ وانتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه • بل نقول : ان لقوم كانوا غافلين عن اكثر دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ، فكان المراد من قوله : (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ذلك ، ومما يدل على ان الامر كما ذكرناه قوله : (انه كان حليما غفورا) فذكر الحليم والغفور ههنا يدل على ان كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم ، وهذا انما يكون جرما اذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته • تلك الدلائل • انتهى كلامه •

ثم انهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة

<sup>(</sup>١) الاسراء ٢٤ ٠٠

قلت: وهذا القول جدير بعدم الالتفات ؟ لان تنزيل الفهم منزلة العدم او جعل البعض مقام الجميع لا يلائم مقام الاحتجاج ، وهو سبحانه يخاطبهم في سابق الآية بالحجة على التنزيه •

واما ما وقع في قوله بعد هذه الآية: (واذا قرأت القرآن) الى اخر الآيات من نفي الفقه عن المشركين فلا يؤيد ما ذكروه ؟ حيث ان الآيات تنفي عنهم فقه القرآن ، وهو غير نفي فقه دلالة الاشياء على تنزهه تعالى ؟ اذ بها تتم الحجة عليهم ٠

فالحق ان التسبيح الذي تثبته الآية \_ لكل شيء \_ هو التسبيح بمعناه الحقيقي ، وقد تكرر في كلامه تعالى الى اثباته للسماوات والارض ومن فيهن وما فيهن ، وفيها موارد لا تحتمل الا الحقيقة ، كقوله تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) (١) وقوله : ( انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق ) (٢) وكذلك قوله : (يا جبال اوبي معه والطير) (٣) فلا

<sup>(</sup>۱) الانبياء ۷۹ ۰۰ (۲) ص ۱۸ ۰۰ (۳) سبأ ۱۰ ۰۰

## معنى لحملها علي التسبيح بلسان الحال ٠

وقد استفاضت الاخبار من طرق اهل السنة والشيعة ان للاشياء تسبيحا ، ومنها روايات تسبيحا ، ومنها روايات تسبيح الحصى في كف رسول الله (ص) وفي الدر المنثور عدة روايات : منها ـ اخرج سعيد بن ابي منصور وابن ابي حاتم والطبراني وابو نعيم في الحلية والبيهقي في الاسماء والصفات عن عبد الرحمن بن قرط ان رسول الله (ص) ليلة اسرى به الى المسجد الاقصى كان جبرئيل عن السماوات العلى، فلما رجع قال : سمعت تسبيحا في السماوات العلى، فلما رجع قال : سمعت تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير ، سبحت السماوات العلى مع تسبيح كثير ، سبحت الدى العلى بما علا سبحان العلى الاعلى سبحانه وتعالى ،

ومنها \_ اخرج ابن ابي حاتم عن لوط بن ابي لوط قال : بلغني ان تسبيح سماء الدنيا : سبحان ربنا الاعلى ، والثانية : سبحانه وتعالى ، والثالثة : سبحانه وبحمده ، والرابعة : سبحانه لا حول ولا قوة الا به ، والخامسة : سبحان محيى

الموتى وهو على كل شيء قدير ، والسادسة : سبحان الملك القدوس ، والسابعة : سبحان الذي مللا السبع السبع والارضين السبع عنة ووقارا .

ومنها \_ اخرج ابو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

لا تضربوا وجوه الدواب ؟ فان كل شيء يسبح بحمده ٠

ومنها \_ اخرج احمد عن معاذ بن انس عن رسول الله (ص) انه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل ، فقال لهم :

اركبوها سالمة ودعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي لاحاديثكم في الطرق والاسواق ؟ فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه ٠

ومنها \_ اخرج البخاري ومسلم وابو داود النسائي وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قرصت نملة نبيا من الانبياء ؟

فامر بقرية النمل فاحرقت ، فأوحى الله اليه ! من اجل نملة واحدة احرقت امة من الامم تسبح •

ومنها - اخرج النسائي وابو الشيخ وابت مردويه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله (ص) عن قتل الضفدع، وقال: نعيقها تسبيح •

ومنها \_ اخرج ابو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: (وان من شيء الايسبح بحمده) قال: الرزع يسبح بحمده واجره لصاحبه، والثوب يسبح، والوسخ يقول لصاحبه: ان كنت مؤمنا فاغسلني اذا

ومنها \_ اخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة في قوله: (وان من شيء الايسبح بحمده) قال: الاسطوانة تسبح ، والشجرة تسبح .

ومنها \_ اخرج ابو الشيخ عن انس قال : اتى رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام ثريد ؟ فقال : ان هذا الطعام يسبح، قالوا يارسبول الله وتفقه تسبيحه ؟ قال : نعم ، ثم قال لرجل : ادن هذه القصعة من هذا الرجل ؟ فادناها منه ، فقال : نعم ، يا رسبول الله هذا الطعام يسبح ،

فقال: ادنها من آخر، فادناها منه، فقال: هذا الطعام يسبح، ثم قال: ردها، فقال الرجل: يا رسول الله لو امرت على القوم جميعا؟

فقال: لا ، انها لو سكنت عند رجل لقالوا من دنب ٠

ومنها ـ اخرج الخطيب عن ابي حمزة قال: كنا مع علي بن الحسين فمر بنا عصافير يصحن؟ فقال: اتدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا، قال: اما اني ما اقول انا نعلم الغيب، ولكني سمعت ابي يقول: سمعت علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام يقول: ان الطير اذا اصبحت سبحت ربها وسألته قوت يومها، وان هذه تسبح ربها وتسأله قوت يومها،

وفي بصائر الدرجات عن جابر عن ابي جعفر قال : بينا علي بن الحسين مع اصحابه اذ اقبلت ظبية من الصحراء ، حتى قامت حذاءه وصوتت ؟ فقال بعض الحاضرين : يا ابن رسول الله ما تقول هذه الظبية ؟ قال : تزعم ان فلانا القرشي اخذ خشفها بالامس ، وانها لم ترضعه من امس شيئا ، فبعث اليه علي بن الحسين عليهما السلام :

ارسل الي بالخشف ، فلما رأت خشفها صوتت وضربت بيديها ، ثم ارضعته ، قال : فوهبه علي بن الحسين عليهما السلام لها ، وكلما بكلام نحوا من كلامها ، وانطلقت في الخشف معها ، فقالوا : يا ابن رسول الله ما الذي قالت ، قال : دعت الله لكم وجزتكم بخير .

وفيه عن محمد بن مسلم قال: كنت مع ابي جعفر عليه السلام بين مكة والمدينة ، وانا اسير على حمار لي وهو على بغلته ؟ اذ اقبل ذئب من رأس الجبل حتى انتهى الى ابي جعفر عليه المسلام فحبس البغلة ، ودنا الذئب من ابي جعفر عليه السلام حتى وضع يده على قربوس السرج ، ومد عنقه الى اذنه ، وادنى ابو جعفر اذنه منه ساعة ثم قال : امض فقد فعلت ؟ فرجع مهرولا ، قال : قلت : جعلت فداك لقد رأيت عجبا ، قال : وتدري ما قلت ، قال : الله ورسوله وابن رسوله الله ان روجتي في ذلك الجبل ، وقد تعسر عليها ولادتها ؟ فادع الله ان يخلصها ولا يسلط احدا من نسلي على احد من شيعتكم ، قلت : فقد فعلت .

وفيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال : كان رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما قاعدا في اصحابه ؟ اذ مر به بعير ، فجاء حتى ضرب بجرانه الارض ورغا ؟ فقال رجل من القوم: يا رسول الله ، اسبعد لك هذا البعير ، فنحن احق بالسبجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ، بل اسجدوا لله ، ان هذا الجمل جاء يشكو لربابه ، وزعم انهم انتجوه صغيرا ، فلما كبر \_ وقد اعتملوا عليه وصار عودا كبيرا \_ ارادوا نحره ، فشكا ذلك ، فدخل رجلا من القوم ما شاء الله ان يدخله من الانكار لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو امرت شيئًا ان يسجد لآخر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها • ثم انشأ ابو عبد الله عليه السلام يحدث فقال : ثلاثة من البهائم تكلموا على عهد رسول الله : الجمل والذئب والبقرة ، فالجمل : فكلامه الذي سمعت ، واما الذئب : فجاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا اليه الجوع ؟ فدعا اصحابه فكلم فيه ؟ فتنحوا ، فقال لأصحاب الغنم : افرضوا للذئب شيئًا ؟ فتنحوا ، ثم جاء الثانية فشكا اليه الجوع ؟ فدعاهم؟ فتنحوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذئب : اختلس ، اي خذ ، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم فرض للذئب ما زاد عليه شيئا حتى تقوم الساعة .

واما البقرة : فانها آمنت بالنبي صلى الله عليه والمه وسلم ودلت عليه ، وكانت في نخل ابي سالم فقالت : يا آل نجيح تعمل على نجيح ، صائح يصيح بلسان عربي فصيح ، بأن لا اله الا الله رب العالمين محمد رسبول الله سبيد النبيين وعلي سبيد الوصيين • وفي الاغاني عن المدائني قال: كان السيد الحميري يأتي الاعمش فيكتب عنه فضائل علي (ع) ويخرج من عنده ويقول في تلك المعاني شعرا ، فخرج ذات يوم من عند بعض امراء الكوفة ـ وقد حمله على فرس وخلع عليه ، فوقف بالكناسة ثم قال: يا معشر الكوفيين من جاءني منكم بفضيلة لعلي بن ابي طالب لم اقل فيها شعرا اعطيته فرسى هذا وما على ؟ فجعلوا يحدثونه وينشدهم ، حتى اتاه رجل منهم وقال : ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام عزم على الركوب فلبس ثيابه واراد لبس الخف ؟ فلبس احد خفیه ثم اهوی الی الآخر لیأخذه ، فانقض

عقاب من السماء فحلق به ثم القاه ، فسقط منه اسود فانساب ودخل جحرا فليس علي (ع) الخف وقال: ولم يكن قال في ذلك شيئا ، ففكر هنيهة ثم قال:

الا يا قسوم للعجب العجاب لخف ابي الحسين وللحباب

اتى خفالىه وانساب فيىه لينهش رجله منه بناب

فخر من السماء له عقاب من العقاب من العقاب

فطار به فحلق ثم اهموی به للارض من دون السحاب

الى جصر له فانساب فيسه بعيد القعسر لم يرتج ببساب

كريـه الوجه اسود ذو بصيص حديد الناب ازرق دو لعاب

ودوفع عن ابي حسسن علي نقيع سمومه بعد انسياب

وفيه عن ابي الزغل المراد قال: قام علي بن ابي طالب فتطهر للصلاة ثم نزع خفه فانساب فيه افعى ، فلما عاد ليلبسه انقضت عقاب ؟ فأخذته ؟ فحلقت به ثم القته ، فخرج الافعى منه .

وفيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراد حاجة تباعد حتى لا يراه احد، فنزع خفه فاذا عقاب قد تدلى فرفعه فسقط منه اسود سالخ، فكان التبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من شرما يمشي على بطنه، ومن شرما يمشي على رجلين، ومن شر ما يمشي على اربع ومن شر الجن والانس،

وفي مناقب ابن شهراشوب عن علي عليه السلام قال: كنت آخرج مع رسول الله الى اسفل مكة واشجارها ، فلا يمر بحجر ولا شجر الاقالت: السلام عليك يا رسول الله ، وإنا اسمع •

وفيه علقمة وابن مسعود: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل ، واتاه مكرز العامري وسأله آية ؟ قدعا بتسع حصيات فسبحن في يده .

وفي حديث ابي: فوضعهن على الارض فلم يسبحن وسنكتن ، ثم عاد واخذهن فسبحن ٠

وفيه ابن عباس قال: قدم ملوك حضر موت على النبي (ص) فقالوا: كيف نعلم انك رسول الله ؟ فأخذ كفا من حصى فقال . هذا يشهد اني رسول ، فسبح الحصى في كفه وشهد انه رسول الله ٠

وفيه عن سعيد بن المسيب : كان الناس لا يخرجون من مكة حتى يخرج علي بن الحسين ، فخرج وخرجت معه ، فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين سبح في سجوده ، فلم يبق شجر ولا مدر الاسبح معه ، ففزعت منه ، فرفع رأسه فقال : يا سعيد افزعت ؟ قلت : نعم يا ابن رسول الله ، قال : هذا التسبيح الاعظم .

وفيه عن محمد بن مسلم قال: كنت عنده ( يعني الباقر عليه السلام فرجع زوج ورشان وهدلا هديلهما ، فرد عليهما ابو جعفر كلامهما ساعة ثم طارا ، فقلت له: جعلت فداك ما قال هذا الطائر ؟ فقال: يا ابن مسلم كل شيء خلقه الله من طير او بهيمة او شيء فيه روح \_ فانه اطوع لنا واسمع من ابن آدم ، ان هذا الورشان ظن

بانثاه سوءا فحلفت له ما فعلت فلم يقبل، فقالت: ترضى بمحمد بن على ؟ فرضيا بي ، فأخبرته انه لها ظالم فصدقها • وفيه سالم مولى بياع الزطي قال : كنا في حائط لأبي عبد الله عليه السلام نتغدى انا ونفر معي فصاحت العصافير ، فقال : اتدري ما تقول ؟ فقلت : جعلت فداك لا والله ما دري ما تقول ، فقال : تقول : اللهم اني خلق من خلقك لا بد لنا من رزقك اللهم فاسقنا •

وفيه انه (ع) سمع فاختة تصيح في داره فقال: تدرون ما تقول هذه الفاخته ؟ قلنا: لا ، قال: تقول: فقدتكم فقدتكم ، فافقدوها قبل ان تفقدكم .

وفيه (ع) قال : يقول الورشان : قدستم قدستم ٠

وفي البحار: قال النيسابوري: قال المفرسون: انه تعالى جعل الطير في ايامه (يعني سليمان) مما له عقل ، وليس كذلك الطير في ايامنا ، وان كان فيها ما قد الهمه الله الدقائق التي خصت بالحاجة اليها ويحكى انه مر على بلبل شجرة فقال لأصحابه: انه يقول: اكلت

بصف تمرة وعلى الدنيا العفا ، اي التراب ، وصاحت فاختة ، فأخبر الناس انها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا ، وصاح طاووس ، فقال : يقول : كما تدين تدان ، واخبر ان الهدهد يقول : استغفروا الله يا مذنبون ، والخطاف يقول : قدموا خيرا تجدوه ، والرخمة تقول : سبحان ربي الاعلى ملء ارضه وسمائه ، والقمري يقول : سبحان ربي الاعلى ، والقطاة تقول : من سكت سلم ، والببغاء يقول : ويل لمن الدنيا همه ، والديك يقول : اذكروا الله يا غافلون ، والنسر يقول : يا ابن ادم عش ما شئت آخره الموت ، والعقاب يقول : في البعد من الدنيا انس ،

وفي مجمع البيان: اهل العربية يقولون: انه لا يطلق النطق الا على بني آدم، وانما يقال الصوت ؟ لان النطق عندهم عبارة عن الكلام ولا كلام للطير، الا انه لما فهم سليمان معنى صوت الطير سماه منطقا مجازا، وقيل: انه اراد حقيقة المنطق، لان من الطير ما له كلام مهجي كالطيطوي، قال المبرد: العرب تسمي كل مبين نفسه ناطقا ومتكلما، قال رؤبة:

## لو أنني اعطيت علم الحكل علم النمل

والحكل: ما لا يسمع له صوت وقال علي بن عيسى: ان الطير كانت تكلم سليمان معجزة له ، كما اخبر عن الهدهد ، ومنطق الطير: صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة ، بخلاف منطق لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها ولم تفهم عنا هي لان افهامها مقصورة على تلك الامور المخصوصة ولم جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها ولم

وفي البحار عن الخرايح: روى ان الحسين عليه السلام سئل في حال صغره عن اصوات الحيوانات، لان من شرط الامام ان يكون عالم بجميع الملغات حتى اصوات الحيوانات فقال على ما روى محمد بن ابراهيم بن الحارث التميمي عن الحسين عليه السلام انه قال:

اذا صاح النسر فانه يقول: يا ابن آدم عش ما شئت فآخره الموت ·

واذا صاح البازي يقول: يا عالم الخفيات ويا كاشف البليات •

واذا صاح الطاووس يقول: مولاي ظلمت نفسي واغتررت بزينتي فاغفر لى ٠

واذا صاح الدراج يقول: الرحمين على العرش استوى ٠

واذا صاح الديك يقول: من عرف الله لم ينس ذكره ·

واذا قرقرت الدجاجة تقول: يا اله الحق انت الحق وقولك حق يا الله يا حق ·

واذا صاح الباشق يقول: آمنت بالله واليوم الآخر ·

واذا صاحت الحداة تقول: توكل على الله

واذا صاح العقاب يقول: من اطاع الله لم يشق ·

واذا صاح الشاهين يقول لا اله الا الله حقاحقا

واذا صاحت البومة تقول: البعد من الناس انسس

واذا صاح الغراب يقول: يا رازق ابعث الرزق الحلال ·

واذا صاح الكركي يقول: اللهم احفظني من عدوي •

واذا صباح اللقلق يقول: من تخلى عن الناس نجا من اذاهم ·

واذا صاحت البطة تقول: غفرانك يا الله · واذا صاح الهدهد يقول: ما اشقى من عصى الله ·

واذا صاح القمري ( وهو طائر حسن الصوت والذكر منه ساق حر ) يقول : يا عالم السر والنجوى يا الله ٠

واذا صاح الدبسي (طائر صغير من نوع الحمام البري قيل: هو ذكر اليمام) يقول: انت الله لا اله سواك يا الله ٠

واذا صاح العقعـق يقول: سبحان الله سبحان من لا يخفي عليه خافية ·

واذا صاح الببغاء يقول من ذكر ربه غفر ذنبه ٠

واذا صباح العصفور يقول: استغفر الله مما يسخط الله ٠

واذا صاح المبلبل يقول: لا الله الا الله حقا حقا ٠

واذا صاحت القبجة تقول قرب الحق قرب واذا صاحت السماناة تقول: يا بان آدم ما اغفلك عن الموت •

واذا صاح السوذنيق (وهو الصقر او نوع منه) يقول: لا اله الا الله محمد وآله خيرة الله ٠

واذا صاحت الفاختة تقول: يا واحد يا احد يا فرد يا صمد ·

واذا صاح الشقراق يقول: مولاي اعتقني من النار ·

واذا صاحت القنبرة تقول : مولاي تب على كل مذنب من المذنبين •

واذا صاح الورشان يقول: ان لم تغفر ذنبي شقيت •

واذا صاح الشفنين (عده الجاحظ من الحمام ، وصوته في الترنيم كصوت الرباب وفيه

تحزين ) يقول : لا قوة الا بالله العلي العظيم · واذا صاحت النعامة تقول : لا معبود سوى الله ·

واذا صاحت الخطافة فانها تقرأ سورة الحمد وتقول: يا قابل توبة التوابين يا الله لك الحمد •

واذا صاحت الزرافة تقول : لا اله الا الله وحده ·

واذا صاح الحمل يقول: كفى بالموت واعظا ٠

واذا صاح الجدي يقول عاجلني بالموت ثقل ذنبي وازداد •

واذا صباح الاسيد يقول: امر الله مهم مهم ٠

واذا صاح الثوريقول: مهلا مهلايا ابن آدم انت بين يدي من يرى ولا يرى وهو الله •

واذا صاح الفيل يقول: لا يغني من الموت قوة ولا حيلة ·

واذا صاح الفهد يقول: يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله ٠

واذا صاح الجمل يقول: سبحان مذل الجبارين سبحانه ٠

واذا اصهل الفرس يقول سبحان ربنا سبحانه ٠

واذا صاح الذئب يقول: ما حفظ الله لمن يضيع ابدا ·

واذا صاح ابن آوى يقول: الويل الويل للمذنب المصر ·

واذا صاح الكلب يقول: كفى بالمعاصى ذلا • واذا صاح الارنب يقول: لا تهلكني يا الله لك الحمد •

واذا صاح التعلب يقول: الدنيا دار غرور ٠

واذا صاح الغزال يقول: نجنى من الاذى ٠

واذا صاح الكركدن يقول: اغثني والا هلكت يا مولاى ٠

واذا صاح الايل يقول: حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ·

واذا صباح النمر يقول: سبحان من تعرز بالقدر سبحانه ٠

واذا اسبحت الحية تقول: ما اشقى من عصاك يا رحمن ·

واذا اسبحت العقرب تقول: الشمر شيء وحش ٠

ثم قال عليه السلام: ما خلق الله من شيء الا وله تسبيح يحمد به ربه ، ثم تلا هذه الآية: ( وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) •

وفي الاختصاص قال ابن عباس: شهدنا مجلس امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه فاذا انحن بعدة من العجم فسلموا عليه فقالوا: جئناك لنسائك عن ست خصال، فان انت اخبرتنا آمنا وصدقنا، والا كذبنا وجحدنا، فقال علي عليه السلام سلوا متفقهين ولا تسائلوا متعنتين، قالوا اخبرنا ما يقول الفرس في متعنتين، قالوا اخبرنا ما يقول الفرس في صهيله، والحمار في نهيقه، والدراج في صياحه، والقنبرة في صفيرها، والديك في نعيقه، والضفدع في نقيقه، فقال علي عليه السلام: اذا والضفدع في نقيقه، فقال علي عليه السلام: اذا التقليد الجمعان ومشي الرجال الى الرجال الى الرجال الى الرجال الى الرجال الى الرجال اللهم بالسيوف يرفع الفرس رأسه فيقول: سبحان اللهم المقدوس، ويقول الحمار في نهيقه: اللهم

العن العشارين ، ويقول الديك في نعيقه بالاسحار: اذكروا الله يا غافلين ، ويقول الضفدع في نقيقه: سبحان المعبود المسبح في لجج البحار، ويقول الدراج في صباحه الرحمن على العرش استوى ، وتقول القنبرة في صفيرها: اللهم العن مبغضى ال محمد •

قال: فقالوا: آمنا وصدقنا ، وما على وجه الارض من هو اعلم منك ، فقال عليه السلام: افلا افيدكم ؟ قالوا: بلى يا امير المؤمنين فقال: ان للفرس في كل يوم ثلاث دعوات مستجابة: يقول في اول نهاره اللهم وسع على سيدي الرزق، ويقول في وسط النهار: اللهم اجعلني احب الى سيدي من اهله وماله، ويقول في آخر نهاره: اللهم ارزق سيدي على ظهري الشهادة .

اعلىم ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه بالرأي وضلة من العقل ، فان فاقد الشيء لا يعطيه ، وكيف يصبح في الوجدان صدور العطاء من المعدم ، وحصول الرفد من المسترفد ، وان تأخد من الوهن ان تلتمس من الميت الحياة ، وان تأخد من المطلم الضياء ، لست اخال يصدق هذا عاقل ،

فاخلص انقطاعك اليه ، وليكن اقبالك بكلك عليه ، واصرف وجهك عمن سواه ، يعطك سؤلك ويبلغك مناك ، فان العزيز من اعتربه ، وان الغني من افتقر اليه ٠

وعن الامام زين العابدين عليه السلام قال:
كان امير المؤمنين (ع) يقول: انما الدهر ثلاثة
ايام انت فيما بينهن: مضى امس بما فيه فلا يرجع
ابدا، فان كنت عملت فيه لم تحزن لذهابه وفرحت
بما استقبلته منه وان كنت قد فرطت فيه
فحستك شديدة لذهابه وتفريطك فيه •

وانت في يومك الذي اصبحت فيه من غد في غرة ، ولا تدري ولعلك لا تبلغه ، وان بلغته لعل حظك فيه ـ في التفريط ـ مثل حظك في الامس الماضي عنك ٠

فيوم من الثلاثة قد مضى انت فيه مفرط، ويوم تنتظره لست انت منه على يقين من ترك المتفريط ·

وانما هو يومك الذي انت فيه • وقد ينبغي لك ان عقلت وفكرت فيما فرطت

في الامس الماضي مما فاتك فيه من حسنات الا تكون اقصرت تكون اكتسبتها ، ومن سيئات الا تكون اقصرت عنها ، وانت مع هذا من استقبال غد على غير ثقة من ان تبلغه ، وعلى غير يقين من اكتساب حسنة او مرتدع عن سيئة محبطة ، فأنت من يومك الذي تستقبل على مثل يومك الذي استدبرت ، فاعمل عمل رجل ليس يأمل من الايام الا يومه الذي اصبح فيه وليلته ، فاعمل أو دع ، والله المعين على ذلك .

ومعلوم ٠٠ ان المراد بامس ؟ ليس خصوص الدوم الذي فات قبل يومك الحاضر الذي انت فيه ، بل انه يقصد به مطلق الماضي ، فكل يوم مضى ولم تعد تقدر عليه ـ سواء كان قريبا او بعيدا ـ فقد اريد به امس ٠

وكذلك المراد بقول غد، لا يقصد به يوم بعينه، اي اليوم الذي يأتي عقيب يومك هذا ، بل مطلق الايام المستقبلة التي لم تصل اليها بعد •

فيكون قولنا: امس واليوم وغد قوة قولنا: ماض وحاضر ومستقبل فالايام ثلاثة: امس ٠٠ هو ما مضى ولا يمكن تلافي التقصير والتفريط فيه ابدا، وليس من حيلة الا الندم والحرقة، ولا

فائدة في ذلك • وغد وهو المستقبل ، فلا تدري هل انت مدركه ام لا ، فلا تشغل نفسك به الا بنية خير • واليوم الحقيقي هو يومك الحاضر ، فانظر كيف انت فيه •

فان اعتبرت بالماضي ، ووجدت انك لا تشعر بلذاته ولا بالامه مع انك قريب العهد بها ، وقد باشرتها وتذوقتها ، فكيف بلذات وألام لم يمر عليك شيء منها بعد \_ واعني بها لذات المستقبل وألامه \_ فلا تهتم بها ان كنت عاقلا .

بل يجدر بك ان تبادر الفرصة في يومك الماضر ·

واعمل بقدر الامكان عملا يعود عليك نفعه ، فان الناس مجزيون بأعمالهم ·

وفي النهج: روى شريح بن الحارث قاضي المير المؤمنين عليه السيلام اشترك على عهده دارا بثمانين دينارا ، فبلغه ذلك فاستدعاه وقال له: بلغني انك ابتعت دارا بثمانين دينارا وكتبت كتابا واشهدت فيه شهودا ، فقال شريح : قد كان ذلك يا امير المؤمنين • قال : فنظر اليه مغضب ثم قال له : يا شريح اما انه سيأتيك من لا ينظر في

كتابك ، ولا يسألك عن بينتك حتى يخرجك منها شاخصا ، ويسلمك الى قبرك خالصا ، فانظر يا شريح ، لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك ، او نقدت الثمن من غير حلالك ، فاذا انت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة ، اما اتك لو اتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتب لك كتابا على هذه النسخة فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوق ٠٠ والنسخة:

هذا ما اشترى عبد ذليل من عبد قد ازعج للرحيل ، اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين ، وخطة الهالكين ، ويجمع هذه الدار حدود اربعة : الحد الأول - ينتهي الى دواعي الآفات ، والحد الثاني - ينتهي الى دواعي المصيبات ، والحد الثالث - ينتهي الى الهوى المردي ، والحد الرابع - ينتهي الى الشيطان المدوي ، وفيه يشرع باب هذه الدار .

اشترى هذا المغتر بالامل من هذا المزعج بالاجل ، هذه الدار بالخروج من عز القناعة ، والدخول في ذل الطلب والضراعة ، فما ادرك هذا المشترى من درك فعلى مبلبل اجسام الملوك ،

وسألب نفوس الجبابرة ، ومزيل ملك الفراعنة ، مثل كسرى وقيصر ، وتبع وحمير ، ومن جمع المال على المال فاكثر ، وبنى فشيد ، وزخرف ونجد ، وادخر واعتقد ، ونظر بزعمه للولد ، اشخاصهم جميعا الى موقف العرض والحساب ، وموضع الثواب والعقاب ، اذا وقع الامر بفضل القضاء ، وحسر هنالك المبطلون .

شهد على ذلك العقل اذا خرج من اسسر الهوى ، وسلم من علائق الدنيا ·

وقال عليه السلام: ان اولياء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها ، واشتغلوا بآجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها ، فأماتوا منها ما خشوا ان يميتهم ، ورأوا وتركوا منها ما عملوا انه سيتركهم ، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا ، ودركهم لها فوتا اعداء ما سالم الناس ، وسلم ما عادى الناس ، بهم علم الكتاب وبه علموا ، وبهم قام الكتاب وبه قاموا ، وبهم قام يرجون ، ولا مخوفا فوق ما يخافون ،

فقد ميز عليه السلام الاولياء - في هذه

الجمل - بصفات عشر: احداهما - انهم نظروا الى باطن الدنيا: اي حقيقتها ، وغرض الحكمة الالهية من وجودها ؟ فعملوا فيها على حسب علمهم اذا نظر الناس الى ظاهرها من زينتها وقنياتها . .

فان للدنيا ظاهر وباطن: ظاهر خادع كاذب من نظر اليه وحده شغل به قلبه ، وانصرف عن اخرته ومصيره ، ومن نظر الى باطنها وهو واقعها الحقيقي ، فانما هي كالحية ؟ لينة المس وفي داخلها السم الناقع ، ومتى عرف العاقل هذا منها اتخذها وسيلة الى سعادته الابدية ، كما فعل اولياء الله واحباؤه .

الثانية ـ واشتغلوا بأجلها: اضافة الآجل ـ من حيث اللفظ ـ تعود الى الدنيا ، ومن حيث المعنى تعود الى الآخرة لانها تأتي بعدها ، والمعنى ان الصلحاء لا يتنافسون على الدنيا ، ولا يثيرون القلاقل والفتن بين الناس ، ولا يحارب بعضه بعضا من اجلها ، بل جعلوا نصب اعينهم غرضا مقصودا منها ـ ثمرة للاستعداد بها \_ وهو ثواب الله ورضوانه ، اذا اشتغل الناس بعاجلها وحاضر لذاتها .

الثالثة ـ اماتوا منها ما خشوا أن يميتهم! كالطمع والجشع ، والحقد والنفاق ، وغير ذلك كقوة الشهوة والغضب التي يخشون أن تميت فضائلهم ، أو نفوسهم الامارة بالسوء التي يخشى من غلبتها واستيلائها على العقل موته وهلاكه في الآخرة ، وقد يقصد بما اماتوه · مقتنياتها ، فيكون استعارة ، فكأنهم لما رفضوها وتركوها ولم يلتفتوا اليها قد اماتوها ، ولم يبق لها حياة عندهم ·

الرابعة ـ وتركوا منها ما علموا انه سيتركهم: وهو زينتها ومقتنياتها ، لان كل ما زاد عن حاجتك فأنت تاركه لغيرك بالموت لا محالة ، وهو ايضا تاركك بطبيعة الحال ، لانك لا تنفق منه شيئا ، واذن فعلام تكد نفسك في طلبه ؟ نعم اذا اردت به وجه الله وخدمة عياله وعباده ؟ فيكون لك حينئذ ذخرافي آخرتك ، واجرا كريما عند ربك .

الخامسة ـ رأوا استكثارهم منها استقلالا ، ودركهم لهافوتا : اي استقلالا من الخير الباقي وفوتا له ؟ اذ كان دركها والاستكثار منها سببا لذلك ، فان الغالب على الانسان انه كلما كثر ماله

شمخت به نفسه ، واستعلى على غيره فقل خيره ، وكلما ادرك شيئا من دنياه فاته الكثير من دينه ، بل قل : كلما اسرف في الماديات ازداد بعدا عن الروحيات ٠

السادسة - اعداء ما سالم الناس وهي الآخرة ، الدنيا ، وسلم ما عادى الناس : وهي الآخرة ، فان المترفين يعادون الحق ؟ لانه درب على اطماعهم ، والاولياء يناصرون الحق ؟ لانه لا نصير لهم سواه • والمترفون يناصرون الباطل والضلال ، لانه يشبع رغباتهم ، والاولياء حرب عليه وعليهم •

• السابعة \_ بهم علم الكتاب : لحفظهم اياه وتفقههم له وافادتهم به ، وبه علموا : لاشتهارهم به عند الناس • او انهم استمدوا علمهم من كتاب الله ، واذا عوه على الناس •

الثامنة - وبهم قام الكتاب: اي سارت احكامه قائمة في الخلق معمولا بها ، او انها اقاموا الدليل القاطع على صدقه وحجته ، وبه قاموا: اي بأوامره ونواهيه وبما ينبغي له ، ومن المحتمل ان يريد ان قيامهم في معاشهم ومعادهم ببركته ، بل ان العالم - حقا وواقعا - هو الذي

تعلم وعلم وعمل • وهذه هي خلة المؤمن الولي والعالم التقى •

التاسعة ـ لا يرجوا فوق ما يرجون: مين ثواب الله ، لانهم لا يرجون شيئا الا الصفح والرحمة من الله ، ولا ، يخافون مخوفا فوق ما يخافون : من عذاب الله والحجب عنه ، اذ لا يخافون الا من عذابه وسخطه ، والخوف من الله رقيب الاعمال ، ورجاء الرحمة من الله نعم الشفيع الى رضوانه ، ففي الكافي عن الباقر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب على عليه السلام ان رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على منبره: والذي لا اله الا هو ما اعطى مؤمن خير الدنيا والآخرة الا بحسن ظنه بالله ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين والذي لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار الابسوء ظنه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خلقه ، واغتيابه للمؤمنين • والذي لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لان الله كريم ، بيده الخيرات ، يستحيى ان يكون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم يخلف

ظنه ورجاءه ، فاحسنوا بالله الظن وارغبوا اليه ·

وعن الرضاعليه السلام: احسن الظن بالله فان الله عز وجل يقول: انا عند ظن عبدي المؤمن بي ، ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا .

والويل كل الويل لمن ظن بالله ظن السوء ، كيف والله تعالى يقول: (الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا) (۱) • وقال الشارح المعتزلي: هذا يصلح ان تجعله الامامية شرح حال الائمة المعصومين على مذهبهم ، لقوله: فوق ما يرجون بهم علم الكتاب وبه علموا •

واما نحن ٠٠ فنجعله شرح حال العلماء العارفين ، وهم اولياء الله الذين ذكرهم عليه السلام : لما نظر الناس الى ظاهرالدنيا وزخرفها ، من المناكح والملابس والشهوات الحسية ؟ نظروا هم الى باطن الدنيا ، فاشتغلوا بالعلوم والمعارف ، والعبادة والزهد في الملاذ الجسمانية ؟ فأماتوا من شهواتهم ، وقواهم المذمومة كقوة

<sup>(</sup>۱) الفتح ۲۰۰۰

الغضب وقوة الحسد ٠٠ ما خافوا ان يميتهم ٠ وتركوا من الدنيا اقتناء الاموال ؟ لعلمهم انها ستتركهم ، وانه لا يمكن دوام الصحبة معها ؟ فكان استكثار الناس من تلك القنبات استقلالا عندهم ، وبلوغ الناس لهافوتا ـ ايضا ـ عندهم ، فهم خصم لما سالمه الناس من الشهوات ، وسلم لما عاداه الناس من العلوم والعبادات ، وبهم علم الكتاب لانته لولاهم لما عرف تأويمل الآيات المتشابهات ، ولأخذها الناس على ظواهرها فضلوا ، وبالكتاب علموا ، لأن الكتاب دل عليهم ، ونبه الناس على مواضعهم ، نحو قوله : ( انما يخشى الله من عباده العلماء) (١) وقوله: (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (٢) وقوله : ( ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا) (٣) ونحو ذلك من الآيات التي تنادي اليهم ، وتخطب بفضلهم : وبهم قام الكتاب : : لانهم قرروا البراهين على صدقه وصحة وروده من الله تعالى على لسان جبريل (ع) .

ولولاهم لم يقم على ذلك دلالة للعوام ، وبالكتاب قاموا ١٠٠ اي باتباع أوامر الكتاب وآدابه

<sup>(</sup>١) فاطر ۲۸ ۰۰ (۲) الزمر ۹ ۰۰ (۳) البقرة ۲۲۹ ۰۰

قاموا ، لانه لولا تأدبهم باداب القران وامتثالهم أوامره لما اغنى عنهم علمهم شيئا ، بل كان وباله عليهم • ثم قال : انهم لا يرجون مرجوا فوق ما يرجون ولا مخوفا فوق ما يخافون • • وكيف لا يكونون كذلك ، ومرجوهم مجاورة الله في حظائر قدسه ، وهمل فوق هذا مرجو لراج ، ومخوفهم سخط الله عليهم وابعادهم عن حلمه ، وهل فوق هذا مخوف لخائف • انتهى كلامه •

قلت: ان ما تبادر الى فكره من كون هذا الكلام شرح حالة الائمة المعصومين عليهم السلام فهو حق وصدق لايصح العدول عنه ، وقد اجراه الله على لسانه وسنان قلمه ليكون حجة عليه ؟ اذ انه لم يقل هذا القول الا وهو معترف بوجود هذه الصفات والالقاب فيهم عليهم السلام ، وانهم لا ينفكون عنها ولا تنفك عنهم ، كيف وهم عدل القرآن وفي بينهم نزل ، وهم حفظة الوحي وعلى القرآن وفي بينهم نزل ، وهم صفينة النجاة التي جدهم نزل الروح الامين ، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ، وهم اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ،

ولنعم ما قيل فيهم صلى الله عليهم: اليكمم والا لا تشد الركائب

ومنكسم والالاتنال المواهب

وعنكسم والا فالحديث ملفق

وفيكم والا فالمدث كاذب

ويا ليت هذا الرجل عرف اعيان واشخاص بعض العارفين والاولياء غيرهم صلوات الله عليهم ممن حازوا هذه الصفات حتى نعرفهم وندرس حالهم • بل لو كان عرفهم لعرفهم ولم يبخل علينا بمعرفتهم ، ولذا فقد اكتفى بوصفهم العام ، وذكرهم على وجه الابهام • مع انه هو القائل في امير المؤمنين عليه السلام وهو اولهم ووالدهم •

وخلافة ما ان لها لو لم تكن

منصوتة عن جيد مجيدك معدل

عجبا لقوم اخروك وكعبك العب

الي وخد سواك أضرع اسفل

عجبا لهذي الأرض يضمر تربها

اطواد مجدك كيف لا تتزلزل

عجبا لافلاك السماء يفوتها نظر لوجهك كيف لا تتهيل يا ايها النبأ العظيم فمهتد في حبة وغواة قوم ضلل

يا ايها الذار التي شب السنا مجلل مجلل

یا فلے نوح حیث کل بسیطے ق بحر یمور وکل بحر جدول

يا وارث التوراة والانجيل والـ فرقان والحكم التي لا تعقال

لولاك ما خلق الزمان وما دجا غب بتلاج الفجر ليل اليل

ان كان دين محمد فيه الهدى حقا فحبك بابه والمدخال

وهو القائل فيه ايضا:

والله لولا حيدر ما كانت الد نيا ولا جمع البرية مجمع واليه في يوم المعاد حسابنا وهو الملاذ لنا غددا والمفرع

وفي نور الابصار: اوردها صاحب كتاب تاريخ نيسابور أن عليا الرضا أبن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن على بن الحسيب لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شبهباء وقد شق بها السوق ، تعرض له الامامان الحافظان ابو زرعة وابو مسلم ، ومعهما من اهل العلم والحديث ما لا يحصى ، فقالا : يا ايها السيد الجليل ابن السادة الائمة بحق آبائك الاطهرين واسلافك الاكرمين الاما اريتنا وجهك الميمون ، ورويت لنا حديثًا عن آبائك عن جدك نذكرك به ، فاستوقف غلمانه ، وامر بكشف المظلة ، واقر عيون الخلائق برؤية طلعته ، واذا له ذؤابتان معلقتان على عاتقه ، والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ، ما بين باك وصارخ ، ومتمرغ بالتراب ، ومقبل حافر بلغته ، وعلا الضجيج فصاحت الائمة الاعلام: معاشر الناس انصتوا ، واسمعوا ما ينفعكم ، ولا تؤذونا بصراخكم • وكان المستملي ابا زرعة ومحمد ابن مسلم الطوسىي ، فقال علي (ع) : حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن أبيه

محمد الباقر عن ابيه على زين العابدين عن ابيه شهيد كربلاء عن ابيه على المرتضى قال: حدثنى حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : حدثني جبريل عليه السلام ، قال :-حدثني رب العزة سبحانه وتعالى قال: كلمية لا اله الا الله حصني فمن دخل امن من عذابي ٠ ثم ارخى السترعلى المظلة وسار · قال : فعد اهل المحابر واهل الدواوين الذين كانوا يكتبون فأنالوا على عشرين الفا • قال احمد (رض): لو قرىء هـذا الاستاد على مجنون لافاق من جنونه وقال ابو القاسم القشيري: اتصل هذا الحديث - بهذا السند - ببعض امراء السامانية ، فكتبه بالذهب ، واوصى ان يدفن معه في قبره ، فرؤى في المنام فقيل له: ما فعل الله بك ، قال : غفرلي بتلطفي بلا اله الا الله وتصديقي ان محمدا رسول الله ٠ اورده المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير وغيره ٠

وفي الامالي قال: رسول الله صلى الله عليه وآله والله و

قيل: يا رسول الله وما ساعة الغفلة ؟ قال: بين المغرب والعشاء •

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : من تظاهرت عليه النعم فليقل : الحمد لله رب العالمين ، ومن الح عليه الفقر فليكثر من قول : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، فانه كنز من كنوز الجنة ، وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء ادناها الهم .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام، وعنى نفسه بالصيام والقيام، قالوا: بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله، هؤلاء اولياء الله؟ قال: ان اولياء الله سكتوا فكان بسكوتهم نكرا، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة، لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، خوفا من العذاب وشوقا الى الثواب،

وعن الصادق عليه السلام: من كف اذاه

عن جاره اقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة ، ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكا محبورا ، ومن اعتق نسمة مؤمنة بنى الله على وجل له بيتا في الجنة •

وتذاكر الناس عنده الفتوة ، فقال : اتظنون ان الفتوة بالفسق والفجور، كلا، أن الفتوة طعام موضوع ، وناذل مبذول ، واصطناع المعروف ، واذى مكفوف ، فاما تلك فشطارة وفسق • شم قال : ما المروة ؟ فقلنا : لا نعلم ، قال : المروة ، والله ، أن يضع الرجل خوانه بفناء داره • والمروة مروتان : مروة في الحضر ، ومروة في السفر ٠ فاما التي في الحضر: فتلاوة القرآن ، ولسزوم المساجد، والمشي مع الاخوان في الحوائج والانعام على الضادم ، فانه مما يسر الصديق ويكبت العدو : واما التي في السفر : فكثرة الراد ، وطيبه ، وبذله لن كان معك ، وكتمانك على القوم سرهم بعد مفارقتك اياهم ، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل • ثم قال عليه السلام: والذي بعث جدي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق نبيا أن الله عز رجل ليرزق العبد على قدر المروة، وان المعونة لتنزل من السماء على قدر المؤنة، وان الصبر لينزل على قدر شدة البلاء ٠

وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت على بن ابى طالب عليه السيلام يقول: سألت رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة المؤمن ، فنكس رأسه تم رفعه فقال: في المؤمنين عشرون خصلة : فمن لم تكن فيه لم يكمل ايمانه ، يا علي ان المؤمنين هم الحاضرون للصلاة ، والمسارعون الى الزكاة ، والحاجون لبيت الله الحرام ، والصنائمون في شهر رمضان، والمطعمون المسكين، والماسمون رأس اليتيم ، المطهرون اظفارهم . المتزرون على اوساطهم الذين انحدثوا لميكنبوا، واذا وعدوا لم يخلفوا ، واذا أئتمنوا لم يخونوا ، وان تكلموا صدقوا ، رهبان بالليل ، اسد بالنهار، صائمون بالنهار ، قائمون بالليل ، لا يؤذون جارا ولا يتأذى بهم جار ، الذين مشيهم على الارض هونا ، وخطاهم الى بيوت الارامل ، وعلى اشر الجنائن • جعلنا واياكم من المتقين •

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله تبارك وتعالى اوحى الي : انه جاعل لي من امتي اخا ووارثا وخليفة ووصيا ، فقلت : يا رب من هو ؟ فأوحى الي عن وجل : يا محمد انه امام امتك ، وحجتي عليها

بعدك ، فقلت : يا رب من هو ؟ فأوحى اليعز وجل : ذاك من احبه ويحبني ، ذاك المجاهد في سبيلي ، والمقالل لناكثي عهدي والقاسطين في حكمي والمارقين من ديني ، ذاك وليي حقا ، زوج ابنتك ، وابو ولدك ، علي بن ابي طالب .

من كلام امير المؤمنين عليه السلام: اكرم الحسب حسن الخلق ومعلوم ومعلوم الراد من الحسب الشرف وينقسم الشرف الى تليد وهو ما يحويه من المآثر عن طريق الوراثة \_ كأن تكون اسلافه امجادا \_ وهو ما يسمونه الحسب القريب اذ بمجرد انتسابه الى البيت او القبيلة يقال له: حسبك، لانه عرف انه عريق في الشرف وقد يكون غير معروف ولكن بعض اجداده كان له ذلك الشرف والاعتبار، فيحتاج هذا المنتسب الى تعداد جملة من آبائه حتى ينتهي الىذلك الشريف، وهذا ما يسمى بالحسب البعيد وهذا ما يسمى بالحسب البعيد

وعير رجل سقراط بخمول نسبه ، وكان آباء ذلك الرجل من دوي المناصب العالية والرتب الرفيعة ، فقال سقراط: النك انتنى مجد قومك بي ابتدأ مجد قومي ، فانا فخر قومي وانت عار قومك .

والى طارف ٠٠ وهو ان يتصف بصفات او تصدر اعمال منه تدل على اهليته لذلك ٠ وقد يضيفون المال الميه ، فينقسم الطريف اذن الى ما يعد من مآثر الصفات وكريم المفعال ، والى الكفاية من المال وما يجرى مجراه ٠

والخلق الحسن : هو افضل مناقب العبودية ، واعلى مراتب الانسانية ، لانه يظهر جواهر المرجال .

فمن اراد الاتصاف بأحسن الشمائل ، وافضل الشيم ، واجمل الصفات فليجتهد في تحسين اخلاقه وتصفية احواله ، فان حسن الخلق اصل جامع لجميع التمالات الانسانية ، وسبب كامل لفيضان الكرامات الالهية ، ولقد ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم:

انكم لن تسعوا الماس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق • ورد في تفسير قوله تعالى : (وثيابك فطهر) (١) اي وخلقك فحسن •

وانت عليم ٠٠ ان اصول الفضائل الخلقية ثلاثة : الحكمة ، والعقة ، والشجاعة • وعلى

<sup>(</sup>١) المدشر ٤٠٠

مجموعها يطلق أسم العدالة • وهذه أن كانت ملكة متأصلة في النفس فلا أعلى ولا أسمى منها ، وأن لم تكن ملكة متأصلة فعلى الانسان الراغب في الكمال أن يجتهد في تحصيلها والمرونة عليها لتثبت وتتأصل به ، ومتى تم له ذلك فقد كسرم حسبه •

على اننا نستطيع القول ان مكارم الاخلاق والفضائل النفسية سبب للسعادة الباقية ، وان كان المال سبب للسعادة الفانية ، ولكن بشرط استعمالها في مواردها ، والوقوف عندحدودها ، الافراط في الحكمة والعفة معناه البله والغفلة والتقصير بهما معناه العجلة وعدم الثبات ، بل والدناءة والافراط في الشجاعة معناه التهور ، والتقصير هو الجبن وكذلك المال ، فان امساكه بخل ، وانفاقه في كل وجه اسراف وتبذير والاقتصاد في كلا الامرين هو الصحيح والوقود والاقتصاد في كلا الامرين هو الصديد والوقود والو

ولنعم الحسب ١٠ اذا ما استعملت الاخلاق والاموال في سبيل السعادة الاخروية ، وابتغاء ما عند الله ، فان ذلك ممكن بتوفيق لله والعزم والاخلاص اليه ، قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة

ربه احدا) (١) وقال عز من قائل: (والباقيات المعالمات خير عند ربك ثوابا وخير املا) (٢) ٠

وقال امير المؤمنين عليه السلام: لقد علق بنياط هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فيه وهو القلب: ولمه مسواد من الحكمة واضداد من خلافها: فان سنح له الرجاء اذ له الطمع ، وان هاج به الطمع اهلكه الحرص ، وان ملكه الياس قتله الاسف ، وان عرض له الغضب اشتد به الغيط ، وان اسعده الرضا نسي التحفظ ، وان الغيط ، وان اسعده الرضا نسي التحفظ ، وان ناله الخوف شغله الحذر ، وان اتسع له الامن المبتبة الغرة ، وان اصابته مصيبة فضحه الجزع ، وان افاد مالا اطغاه الغنى ، وان عضته الفاقة شغله البلاء ، وان جهده الجوع قعد به الضعف ، وان افرطبه الشبع كظته البطنة ، فكل الضعف ، وان افرطبه الشبع كظته البطنة ، فكل تقصير به مضر ، وكل افراطله مفسد .

قلت: انما سمي الانسان ـ بنفسه ـ عالما لان فيه ما في العالم اجمع ، وهذا ان لم يكن بالجسم والصورة ففي المعنى والتطبيق ، وذلك ان من الناس من هو غادر كالذئب ، او محتال

<sup>(</sup>۱) الكهف ۱۱۰ ۰۰ (۲) الكهف ۲۱ ۰۰

كالثعلب، او شجاع كالاسد، او متملق كالهر، بل ما من غريزة من غرائز الحيوان على كثرتها واختلافها الا وهي موجودة في نبي البشر ١ اذا عرفت هذا فاعلم ١٠ ان في داخل الانسان الكثير من العناصر والغرائز ٠ ومنها ما هو عقلي فكري، ويعبر عنها بالمنطق العقلي، وعنها ينبعث العلم والمعرفة ٠

ومنها عناصر قلبية وعاطفية ، ويعبر عنها بالمنطق العاطفي ، وعن هذا المنطق تصدر الشهوات والميول •

وبالنظر لاجتماع هذين المنطقين في الجسم الواحد فلا بد وان يقع الصراع والتغالب بينهما ولرغبة النفس الملحة في هذه الميول فربما تغلبت العاطفة ـ وهذا في الاكثر الاغلب ـ على العقل ، فيصاب بالشلل ، ويتعطل عن العمل في الجهة التي غلب فيها على امره ، فتنزو هذه الرغبات وتلعب بالانسان فتؤدي به الى مالا تحمد عقباه وتلعب بالانسان فتؤدي به الى مالا تحمد عقباه

واكثر افعال الانسان وحركاته تصدر عن العاطفة لا من العقل ، والذين يحفظون التوازن بين المنطقين دون ان يطغى احدهما على الآخر هم

اقل من القليل ، لان عملية التعادل هذا عسيرة جدا وشائكة ، ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم من العقل قوله عليه السلام : ( لقد علق بنياط هذا الانسان الخ ) .

قال في لسان العرب: نياطكل شيء معلقه ، كنياط القوس والقربة ، تقول: نطت القربة بنياطها نوطا و ونياط القوس: معلقها و والنياط: الفؤاد و والنياط عرق علق به القلب من الوتين فاذا قطع مات صاحبه ، وهو النيط ايضا ، ومنه قولهم: رماه الله بالنيط ، اي بالموت ويقال للارنب مقطعة النياط ، كما قالوا: مقطعة الاسحار و ونياط القلب: عرق غليظ نيط به القلب الي الوتين ، والجمع انوطة ونوط و وقيل: هما نياطان ، فالاعلى نياط الفؤاد ، والاسفل الفرج وانتها ، فالاعلى نياط الفؤاد ، والاسفل الفرج وانتها و التها الفرج و التها و المناه الفرج و التها الفرة و المناه الفرة و التها الفرة و التها المؤلد و التها الفرة و التها المؤلد و التها الفرة و التها النبياط المؤلد و التها المؤلد و التها المؤلد و التها المؤلد و التها و التها

وفي مجمع البحرين عن بعض اهل التحقيق:
ان القلب يطلق على معنيين: احدهما - اللحم
الصنوبري الشكل المودع في الجانب الايسر من
الصدر، وهو لحم مخصوص، وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم اسود، وهو منبع
الروح ومعدنه وهذا المعنى - من القلب - موجود

للبهائم ، بل للميت ايضا .

المعنى الثاني للطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب تعلق ، وتلك اللطيفة هي المعبر عنها بالقلب تارة ، وبالنفس اخرى ، وبالروح اخرى ، وبالانسان ايضا ٠

وهو المدرك العالم العارف ، وهو المخاطب والمطالب والمعاقب · وله علاقـة مع القلب الجسداني ·

وقد تحير اكثر الخلق في ادراك وجه علاقته ، وان تعلقه يضاهي تعلق الاعراض بالاجسام ، او الاوصاف بالموصوفات ، او تعلق المستعمل للآلة بالآلة ، او تعلق المتمكن بالمكان ، وشبه ذلك ، انتهى .

والظاهر من كلامه عليه السلام ان الغرائز والقرائح البشرية منبعثة من هذا القلب الصنوبري الذي هو بضعة معلقة بالنياط ، ولم يصرح في كلامه عليه السلام بما رآه حكمة او مادة لها · فان الالفاظ التي وقعت فه كلامه اكثرها يدل على الغرائر الحيوانية ، وعلى الرذائل الانسانية ، وهي : الرجاء ، والطمع ،

والحرص ، والياس ، والاسف ، والغضب ، والغضب ، والغيظ ، والرضا ، والتحفظ ، والحدد ، والخوف ، والجرع ، والخيان ، والغني ، والفاقة ، والجوع ، والضعف ، والشبع ، والبطنة .

فمن بين هذه الالفاظ يطلق الرجاء ، التحفظ والحذر ، والخوف ، على معاني محمودة في علم الاخلاق والاخبار · واما سائرها \_ فتدل على معاني مذمومة واخلاق غير محمودة عند الحكماء الاخلاقيين ·

على ان المقصود من الرجاء والخوف والحذر في كلامه ، ليس الرجاء لرحمة الله وغفرانه ، او الخوف من الله ، او الحذر من عذاب الله ، بل المقصود مطلق هذه الصفات التي تعرض للانسان بأسباب شتى ، فلا تعد مطلق المصفات هذه معدودة من الفضائل بل ولا محمودة ايضا .

ان قلت: اذا لم تكن هذه الامور من الحكمة ولا هي معدودة من الفضائل فلماذا اطلق الامام عليها كلمة الحكمة ٠

قلت: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب له، ولا يتصف الانسان بالحكمة الااذا استعمل الاشياء في الامور المشروعة العائدة بالنفع عليه وعلى غيره، ولا تضر بالدين الماعكس هذا فليس من الحكمة في شيء المحكمة في محكمة في محكمة في محكمة في محكمة في محكمة في محكمة في محك

فان الكرم لحب الشهرة ليس كرما ، والحام عند الخوف لا يعد حلما : وضرب اليتيم للادب ليس كضربه تعديا لانه يتيم ، فان بين الحالتين فرق بعيد ، وان اتحدا في الشكل والصورة • واطلق على هذه الامور كلمة الحكمة لان الله سبحانه ما خلقها في المقلب عبثا ، بل لحكمة بالغية •

وهذه الغرائز وهذه الملكات وهذه الاخلاق يستطيع هذا الانسان ان يستعملها في امصور الدنيا، ويستطيع ان يستعملها في امور الآخرة ٠

واننا كثيرا ما نشاهد من يلتمس حاجة من مخلوق كيف يستخذى امامه ويستذل له ، ويكيل له عبارات المدح والثناء استجداء لمعروفه ، وطمعا في نائله ، مع انه مخلوق مثله ، وربما اسرف في مدحه كذبا وزورا ، فهو يبيع دينه وضميره ، ويكذب وينافق في سبيل حطام قليل

زائل ، فهذا ممن سنح له الرجاء فأذله الطمع ، وان المؤمن العاقل لفي غنى عن هذه الضعة والخسة ، لانه انما يتوقع قضاء حوائجه من حيث توكله على الله وطلب التوفيق منه تعالى ، ولا بد من السعي والطلب من فضل الله والتعاون المتبادل بين الناس .

ولان الطامع يتعب جسمه بل ويفارق دينه في سبيل تحصيل مطلوبه فهو يخاف على ذهاب ما في يده ، ويكدح ليلا ونهارا في طلب المزيد ، ولذلك قال عليه السلام : (وان هاج به الطمع اهلكه الحرص) •

وربما خسر في تجارته ، او حصل لديه بعض العوائق دون امنيته فيستولي عليه الميأس فيقتله الاسف •

ولان من جملة الغرائز الكائنة في الانسان هو انه محب لذاته ويرى ان له حق التصرف في كل شيء فلذلك يرى ان الذي له حق ، وان الذي عليه ظلم ، فاذا ما حصل امر على خلاف ما يشتهيه غضب ، ومن طبيعته حب الانتقام فيشتد غيظه ، ويجهل قدر نفسه ، فلا يعود يرى ما بين يديه ، لان الغيظ هو شدة الغضب والتهابه ، وهو

مفتاح كل شر، ولا ينجو من غائلته الا من جاهده بعقل كبير، وكتمه بصبر وجلد •

كما وانه ان نال من الدنيا ما اراد انساه الرضا بما هو فيه التحفظ فأطلق العنان لشهواته واهوائه ، وذهل عن العواقب والمفاجآت وكذلك لو خاف ، فانه يحذر من كل شيء حتى ظله ، فانه يهرب منه ، وهذا من افظع انواع الخرق والجبن ، سيما انه يبعث على الجمود والخمول ، ويمنع عن الحركة والعمل .

قوله عليه السلام: (وان اتسع له الامن استلبته الغرة) يريد بالغرة الغفلة، ومعناه اذا لم يكن ثمة خوف على نفسه وماله وكان في سعة من الحال؟ اشتغل في شؤونه الدنيوية لاهيا عن كل شيء، غير مفكر في العواقب غافلا عما يحدث في المستقبل، ولا يزال هكذا حتى يفاجئه الموت بغتة، او يحدث عليه من المفاجآت وعظائم الامور ما لم يكن في حسابه، ولا طاقة له به وهنالك الويل والثبور وباقي كلماته عليه السلام ظاهرة لا تحتاج الى البيان •

قيل : دخلت على الرشيد امرأة وقالت له ;

اتـم الله امـرك ، وفرحك فيما اعطاك ، وزادك رفعة ، فلقد حكمت فقسطت • (وكأن نفس الرشيد احست ببعض الشيء ، لانه اعرف بما صنع ، وفي المثل : كاد المريب يقول خذوني ) •

فالتفت الى ارباب دولته وقال لهم: هل علمتم ما قالت هذه المرأة ؟ فقالوا: ما نراها الا داعية بالخير • فقال: لا ، وانما هي تدعو علي ، ففي قولها: اتم الله امرك ، تريد به قول الشاعر: اذا اتم المصر بلدا نقصه

توقع زوالا اذا قيل تم

واما قولها: وفرحك فيما اعطاك، فهي تريد قوله تعالى: (حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة) (١)، واما قولها: زادك رفعة، فانما تريد قول الشاعر:

مــا طـــار طيـــر وارتفـــع

الا كما طاار وقاع

واما قولها: حكمت فقسطت ، تقصد به قوله تعالى: ( واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) (٢) ٠

<sup>(</sup>١) الانعام ٤٤ · · (٢) الجن ١٥ · ·

ثم التفت الى المرأة واستقرها ؟ فأقرت ٠ فقال : وما ذنبي اليك ؟ قالت : انك قتلت اهلي وقومي ، فقال : ومن هم اهلك وقومك ؟ فقالت : بنو برمك ٠ قال اما الرجال ففاتوا ، واراد ان يجزيها ببعض العطايا فلم ترضى ، وذهبت عي حال سبيلها ٠

سئل ظريف: ما هو حظك في الدنيا، فقال:

ثم قالــوا لحفــاة هـي قومــي فاجمعـوه

صعب الامــر عليهـم قـال قــوم اتركـوه

ان من اشقاه ربيي كيف انتم تستعدوه

وذكروا ان المهلبي الوزير كان قبل اتصاله بمعز الدولة بن بويه في شدة عظيمة من الضرورة والفاقة ، واتفق \_ في بعض تجولاته \_ ان اشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال :

الا موت يباع فأشتريب في في الاخير فيه في الماد الماد الماد في في الماد الماد

الا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريك

اذا ابصرت قبـرا من بعيـد وددت لـو اننـي فيما يليـه

الا رحــم المهيمن نفس حـر تصدق بالوفاة على اخيـه

وكان له رفيق يقال له ابو عبد الله الصوفي ، وقيل ابو الحسن العسقلاني ، فلما سمع الابيات اشترى لحما بدرهم ، وطبخه واطعمه · وتفارقا · وتحولت الاحوال ، وولي المهلبي الوزارة ببغداد لعز الدولة ، واتفق ان ضاق الحال برفيقه الذي اشترى له اللحم - وبلغه وزارة المهلبي ، فقصده ، وكتب اليه :

الاقــل للوزيـر فدتـه نفسي مقال مذكـر ما قـد نسميــه

اتذكر حين قلت لضيق عيش الا موت يباع فاشتريه فلما وقف عليها تذكر الحال ، وهزته اريحية الكرم ، فأمر له بسبعمائة درهم ، ووقع له في رقعة : (مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ٠٠ الآية ) (١) • ثم دعاه ، وقلده عملا يرتزق منه •

وفي مستدرك الوسائل عن ضوء الشهاب: انه كان في ايام موسى الهادي \_ ببغداد \_ رجل من اهل النعمة ، وكان له جار في دون حاله ، يقدر عليه •

قال: فلما طال عليه امره ، وجعلت الايام لا تزيده الا غيظا ، اشترى غلاما صغيرا ، فرباه واحسن اليه ، فلما شب الغلام واشتد وقوي عصبه قال له مولاه: يا بني اني اريدك لأمر من الامور جسيم ، فليت شعري كيف لي انت عند وكان يحسده ، ويسعى بكل مكروه يمكنه ، ولا ذلك ، قال : كيف يكون العبد لمولاه والمنعم عليه المحسن اليه ، والله يا مولاي لو علمت ان رضاك في ان اتقحم في النار لرميت نفسي فيها ، ولو علمت ان رضاك علمت ان رضاك في ان اغرق نفسي في لجة البحر

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٢٠٠٠

لفعلت ذلك ، وعدد عليه اشياء فسر بذلك من قوله ، وضمه الى صدره ، واكب عليه يترشفه ويقبله ، وقال : ارجوان تكون ممن يصلح لما ارید ؟ قال : یا مولای ان رأیت ان تمن علی عبدك فتخبره بعزمك هذا ، ليعرفه ، ويضم عليه واخاف أن لا يمكنك ، وأن امكنك احالوا ذلك جوانحه ، قال : لم يان لذلك بعد ، واذا كان فأنت موضع سري ، ومستودع امانتي ، فتركه سنة ، فدعاه ، فقال : اى بنى قد اردتك للامر الذى كنت ارشحك له ، قال له : يا مولاي امرني بما شئت ، فوالله لا يزيدني في الايام الاطاعة لك ، قال : ان جاري فلانا قد بلغ مني مبلغا احب ان اقتله ؟ قال : فأنا افتك به الساعة ، قال لا اريد هذا ، علي ، ولكني دبرت ان تقتلني انت ، وتطرحني على سطحه فيؤخذ ويقتل بي ، فقال له الغلام : اتطيب نفسك بنفسك ، وما في ذلك تشف من عدوك ، وايضا فهل تطيب نفسى بقتلك ، وانت ابر من الموالد المحدب والام الرفيقة ، قال : دع عنك هذا ، فانما كنت اربيك لهذا ، فلا تنقض علي امري ، فانه لا راحة لي الا في هذا ، قال : الله الله في نفسك يا مولاي، وان تتلفها للامر الذي لا تدري ايكون ام لا ، وان كان لم تر منه ما املت

وأنت ميت ، قال : اراك لي عاصيا ، وما ارضى حتى تفعل ما اهوى ، قال : اما اذا صبح عزمك على هذا فشأنك وما هويت ، لأصير اليه بالكره لا بالرضا و فشكوه على ذلك ، وعمد الى سكين فشحدها ، ودفعها اليه ، واشهد على نفسه انه دبره ، ودفع اليه \_ من ثلث ماله \_ ثلاثة الاف درهم ، وقال : اذا فعلت ذلك فخذ في اي بالاد الله شئت • فعزم الغلام على طاعة المولى بعد التمنع والالتواء • فلما كان آخر ليلة من عمره قال : تأهب لما امرتك به ، فاني موقظك في أخسر الليل ، فلما كان في وجه السحر قام وايقظ الغلام، فقام مذعورا، واعطاه المدية، فجاء حتى تسور حائط جاره برفق ، فاضطجع على سطحه واستقبل القبلة ببدنه وقال للغلام: ها، وعجل ، فترك السكين على حلقه وفرى اوداجه ، ورجع الى مضجعه وخلاه يتشحط بدمــه ، فلما اصبح اهله خفي عليهم خبره ، فلما كان أخسر النهار اصابوه على سطح جاره مقتولا ، فأخسد جاره ، واحضروا وجوه المحلمة لينظروا الى الصورة ، ورفعوه وحبسوه ، وكتبوا بخبره الى الهادي ، فأحضره ، فأنكر ان يكون له علم بذلك ،

وكان المرجل من اهل الصلاح ، فأمر بحبسه ، ومضى الغلام الى اصبهان ، وكان هناك من اولياء المحبوس وقرابته ، وكان يتولى العطاء للجند بأصبهان ، فرأى الغلام وكان به عارفا ، فسأله عن امر مولاه - وكان قد وقع الخبر اليه فأخبره الغلام حرفا حرفا ، فأشهد على مقالته جماعة وحمله الى مدينة السلام ، وبلغ الخبر الهادي ، فأحضر الغلام ، فقص امره كله عليه ، الهادي من ذلك وامر باطلاق الرجل فتعجب الهادي من ذلك وامر باطلاق الرجل المحبوس واطلاق الغلام ايضا ، انتهى ،

وفي البحار: ان امير المؤمنين عليه السلام خطب في يوم جمعة خطبة بليغة فقال في آخرها: ايها الناس سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها: عالم زل، وعابد مل، ومؤمن خل، ومؤتمن غل، وغنى اقل، وعزيز ذل، وفقير اعتل.

فقام اليه رجل فقال: صدقت يا امير المؤمنين انت القبلة اذا ما ضللنا، والنور اذا ما اظلمنا، ولكن نسئلك عن قول الله تعالى (ادعوني استجب لكم) (١) فما بالنا ندعو فلا يجاب؟ قال: ان قلوبكم خانت بثمان خصال: اولها ـ انكم عرفتم

<sup>(</sup>۱) غافر ۲۱ ۰۰

شيئًا • والثانية - انكم أمنتم بالله ورسوله ثم خالفتم سنته وامتم شريعته ، فأين ثمرة ايمانكم ٠ والثالثة \_ انكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعلموا به ، وقلتم سمعنا واطعنا ، ثم خالفتم ٠ والرابعة - انكم قلتم انكم تخافون من النار ، وانتم في كل وقت تقدمون اليها معاصيكم ، فأين خوفكم • والخامسة \_ انكم قلتم انكم ترغبون في الجنة ، وانتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم عنها ، فأين رغبتكم فيها • والسادسة \_ انكم اكلتم نعمة المولى ولم تشكروا عليها . والسابعة \_ ان الله امركم بعداوة الشيطان وقال: (ان الشيطان لكمعدو فاتخذوه عدوا) (٢) فعاديتموه بالقول ، وواليتموه بالمخالفة . والثامنة \_ انكم جعلتهم عيوب الناس نصب عيونكم ، وعيوبكم وراء ظهوركم ، تلومون من انتم احق باللوم منه ، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا ، وقد سددتم ابوابه وطرقه ؟ فاتقوا الله واصلحوا اعمالكم ، واخلصوا سرائركم ، وامروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، فيستجيب لكم دعاءكـم ٠

<sup>(</sup>۲) فاطر ۷ ۰۰

وفي مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام:

احفظ ابواب الدعاء ، وانظر من تدعو ، وكيف تدعو ، ولماذا تدعوه · وحقق عظمة الله وكبريائه · وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك ، واطلاعه على سرك ، وما تكون فيه من الحق والباطل · واعرف طرق نجاتك وهلاكك ؟ كيلا تدعو الله بشيء وعسى ان يكون فيه هلاكك وانت تظن فيه نجاتك · قال الله عز وجل : (ويدعو الانسان بالشر دعاء ه بالخير وكان الانسان عجولا) (١) وتفكر ماذا تسأل ولماذا تسأل ، والدعاء : استجابة الكل منك للحق ، وتذويب والدعاء : استجابة الكل منك للحق ، وتذويب وتسليم الامور كلها حظاهرها وباطنها الى الله عز وجل · فان لم تأت بشرف الدعاء فلا تنتظر الإجابة ؟ فانه يعلم السر واخفى ، فلعلك تدعوه بشيء قد علم من سرك خلاف ذلك ·

قال بعض الصحابة: لبعض: انتم تنتظرون المطر بالدعاء وانا انتظر الحجر ٠٠ واعلم انه لو لم يكن امرنا الله بالدعاء لكنا اذا اخلصنا

<sup>(</sup>١) الاسراء ١٢٠٠٠

الدعاء تفضل علينا بالاجابة ؟ فكيف وقد ضمن ذلك لمن اتى بشرايط الدعاء •

سئل رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم اسم الله الاعظم ، فقال : كل اسم من اسماء الله اعظم ٠

ففرغ قلبك كل ما سواه وادعه بأي اسم شئت ، قليس في الحقيقة لله اسم دون اسم ، بل هو الله الواحد القهار • وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه • • فاذا اتيت بما ذكرت لك من شرائط الدعاء واخلصت سرك لوجهه ؟ فأبشر باحدى ثلاث: اما ان يعجل لك ما سألت ، واما ان يدخر لك ما هو افضل منه ، واما ان يصرف عنك من البلاء ما لو ارسله عليك لهلكت •

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: من شغله ذكرى عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين •

قال الصادق عليه السلام: لقد دعوت الله مرة فاستجاب لي ونسيت الحاجة • لان استجابته باقباله على عبده عند دعوت اعظم واجل مما يريد منه العبد ، ولو كانت الجنة ونعيمها الا بدى ، ولكن لا يفعل ذلك الا العالمون المحبون

العابدون العارفون صفوة الله وخاصته ٠

وفي المستدرك عن التمحيص لابي علي محمد همام • روى ان رسول الله عليه وآلمه وسلم قال: لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يحتوي على مائة وثلاث خصال : فعل ، وعمل ، ونية ، وظاهر ، وباطن ٠ فقال امير المؤمنين عليه السلام ، يا رسول الله ما يكون المائة وثلاث خصال ، فقال : يا علي من صفات المؤمن ان يكون : جوال الفكر ، جوهرى الذكر ، كثيرا علمه ، عظيما حلمه ، جميل المنازعة ، كريم المراجعة ، اوسع الناس صدرا ، واذلهم نفسا ، ضحكه تبسما ، وافهامه تعلما ، مذكر المغافل ، معلم الجاهل ، لا يؤذي من يؤذيه ، ولا يخوض فيما لا يعنيه ، ولا يشمت بمصيبة ، ولا يذكر احدا بغيبة ، بريئا من المحرمات ، واقفا عند الشبهات ، كثير العطاء ، قليل الأذى ، عونا للغريب ، وابا لليتيم ، بشره في وجهه ، وحزنه في قلبه ، مستبشرا بفقره ، احلى من الشهد ، واصلد من الصلد ، لا يكشف سرا ، ولا يهتك سترا ، لطيف الحركات ، حلو المشاهدة ، كثير العبادة ، حسن الوقار ، لين الجانب ، طويل الصمت حليما اذا جهل عليه ، صبورا على من اساء اليه ، يجل الكبير ، ويرحم الصغير ، أمينا على الأمانات ، بعيدا عن الخيانات ، الفه التقى ، وحلفه الحياء ، كثير الحذر ، قليل الزلل ، حركاته ادب ، وكلامه

عجب ، يقيل العثرة ، ولا يتبع العورة ، وقورا ، صبورا ، رضيا ، شكورا ، قليل الكلام ، صدوق اللسان ، برا ، مصونا ، حليما ، رفيقا ، عفيفا ، شريفا ، لا لعان ولا نمام ، ولا كذاب ، ولا مغتاب ، ولا سباب ، ولا حسود ، ولا بخيل ، هشاشا بشاشا ، لا حساس ، ولا جساس ، يطلب من الامور اعلاها ، ومن الاخلاق اسناها ، مشمولا بحفظ الله ، مؤيدا بتوفيق الله ، ذا قوة في لين ، وعزمة في يقين ، لا يحيف على من يبغض ، ولا يأتم فيمن يحب ، صبور في الشدائد ، لا يجور ولا يعتدي ، ولا يأتي بما يشتهي ، الفقر شعاره ، والصبر دثاره قليل المؤنة ، كثير المعونة ، كثير الصيام ، طويل القيام ، قليل المنام ، قلبه تقي ، وعلمه زكي، اذا قدر عفا ، واذا وعد وفي، يصوم رغبا ، ويصلي رهبا ، ويحسن في عمله كأنه ناظر اليه ، غض الطرف ، سخي الكف ، لا يرد سائلا ، ولا يبخل بنائل ، متواصلاً الى الاخوان ، مترادفا الى الاحسان ، يزن كلامه ، ويخرس لسانه ، لا يغرق في بغضه ، ولا يهلك في حبه ، لا يقبل الباطل من صديقه ، ولا يرد المحق من عدوه ، لا يتعلم الا ليعلم ، ولا يعلم الا ليعمل ، قليلا حقده ، كثيرا شكره ، يطلب النهار معيشته ، ويبكي الليل على خطيئته ، أن سلك مع أهل الدنيا كان أكيسهم ، وان سلك مع اهل الآخسرة كان اورعهم ، لا يرضى في كسبه بشبهة ، ولا يعمل في دينه برخصة ، يعطف على اخيه بزلته ، ويرضى ما مضى من قديم صحبته .

وفي تحف العقول قال موسى بن محمد بن الرضا : لقيت يحيى بن اكثم في دار العامة ، فسألنى عن مسائل ، فجئت الى اخي علي بن محمد عليهما السلام ، فدار بيني وبينة من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته ، فقلت له : جعلت فداك ان ابن اكثم كتب يسألني عن مسائل لافتيه فيها ، فضحك عليه السلام ثم قال : فهل افتيته ؟ قلت : لا ، لم اعرفها ، قال عليه السلام : وما هي ، قلت : كتب يسألني عن قول الله : (قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ) (١) نبي الله كان محتاجا الى علم آصف ٠٠ وعن قوله: (ورفع ابويه على العرش وخر واله سجدا) (٢) سجد يعقوب وولده ليوسف وهم انبياء ٠٠ وعن قوله : ( فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب) (٣) من المخاطب بالآية ، فان كان المخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد شك ، وان كان المفاطب غيره فعلى من اذن انزل الكتاب وعن قوله : ( ولو أن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر

<sup>(</sup>۱) المنمل ۱۱ ۱۰ (۲) يوسف ۱۰۱ ۰۰ (۳) يونس ۱۹۶ ۰۰

يمده من بعده سبعة ابحد ما نفذت كلمات الله) (١) ما هذه الا بحد واين هي ٠٠ وعن قوله: (وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين) (٢) فاشتهيت نفس آدم عليه السلام البر فأكل واطعم ( وفيها تشتهي الأنفس ) فكيف عوقب ٠٠ وعن قُولِه : (او يزوجهم ذكرانا واناثا) (٣) يــزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ٠٠ وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال الله: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (٤) ٠٠ وعن الخنثي وُقُول على علية السلام: يورَث من المبال ، فمن ينظر اذ آبال اليه ، مع انه عسى ان يكون امرأة وقد نظر اليها الرجال ، او عسى ان يكون رجلا وقد نظرت اليه النساء ، وهذا ما لا يحل ٠٠ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ٠٠ ورجل اتى الى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها ، فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح ، وهل يجوز اكلها ام لا ٠٠٠ وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وانما يجهر في صلاة الليل ٠٠ وعن قول علي عليه السلام: آلى ابن جرموز: بشر قاتل صفية بالنار ، فلم يقتله وهو امام ٠٠ واخبرني عن علي عليه السلام لم قتل أهل صفين

<sup>(</sup>۱) لقمان ۲۷ ۰۰ (۲) الزخرف ۷۰ ۰۰ (۳) شوري ۹۰ ۰۰

<sup>(</sup>٤) الطلاق ٢٠٠٢

وامر بذلك مقبلين ومدبرين واجاز على المجرحى ، وكان حكمه يوم المجمل انه لم يقتل موليا ولم يجزو على جريح ولم يأمر بذلك ، وقال : من دخل داره فهو آمن ، ومن القى سلاحه فهو امن ، لم فعل ذلك ، فان كان الحكم الاول صوابا فالثاني خطأ ٠٠ واخبرني عن رجل اقر باللواط على نفسه ايحد ، ام يسرأ عنه الحد ٠

قال عليه السلام: اكتب اليه ؟ قلت: وما اكتب ، قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم • وانت فألهمك الله الرشد، اتاني كتابك ، فامتحنتنا به من تعنتك ، لتجد الى الطعن سبيلا ان قصرنا فيها • والله يكافيك على نيتك ، وقد شرحنا مسائلك ، فاصغ اليها سمعك وذلل لها فهمك واشغل بها قلبك ، فقد لزمتك الحجة والسلام •

سئلت: عن قول الله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب فهو أصف بن برخيا ، ولم يعجز سليمان عليه السلام عن معرفة ما عرف آصف ، لكنه صلوات الله عليه احب ان يعرف امته من الجن والانس انه الحجة من بعده ، وذلك من علم سليمان عليه السلام اودعه عند أصف بأمر الله ، ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في امامته ودلالته ، كما فهم سليمان في حياة داود عليهما السلام لتعرف نبوته وامامته من بعده لتأكيد

الحجة على الخلق ٠

واما سجود يعقوب عليه السلام وولده: كان طاعية لله ومحبة ليوسف عليه السلام ، كما ان السجود من الملائكة لآدم عليه السلام لم يكن لآدم ، وانما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم عليه السلام ؟ فسجود يعقوب عليه السلام وولده يوسف عليه السلام معهم كان شكراً لله باجتماع شملهم ، الم تره يقول في شكره في ذلك الوقت: (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث للى آخر الآية لله ) (١) :

واما قوله: (فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون) فان المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم، ولم يكن في شك مما انزلنا اليه ، ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة، اذ لم يفرق بين نبيه وبيننا في الاستغناء عن المأكل والمشارب، والمشي في الاسواق، فأوحى الله الى نبيه: (فاسأل الذين يقرأون الكتاب) بمحضر الجهلة، هل بعث الله رسولا قبلك الا وهو يأكل الطعام ويمشي في الاسواق ؟ ولك بهم اسوة وانما قال: (فان كنت في شك) ولم يكن شك ولكن النصفة، كما قال، (تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) (٢) ولو قال: (عليكم) لم

<sup>(</sup>۱) پوسف ۱۰۱ ۰۰ (۲) آل عمران ۲۱ ۰۰

يجيبوا الى المباهلة ، وقد علم الله ان نبيه يؤدي عنه رسالاته وما هو من الكاذبين ، فكذلك عرف النبي انه صادق فيما يقول ، ولكن احب ان ينصف من نفسه •

واما قوله: (ولو ان ما في الارض ممن شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله) فهو كذلك، لو ان اشجار الدنيا اقلام والبحر يمده سبعة ابحر وانفجرت الارض عيونا لنفدت قبل ان تنفد كلمات الله وهي عين الكبريت ، وعين المنمر ، وعين برهوت ، وعين طبريه ، وحمة ماسبندان ، وحمة افريقية ، تدعى لسان ، وعين بحرون ، ونحن كلمات التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا

واما الجنة: فان فيها من المأكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين ، واباح الله ذلك كله لآدم عليه السلام: والشجرة التي نهى الله عنها ادم عليه السلام وزوجته ان يأكلا منها: شجرة الحسد ، عهد اليهما ان لا ينظرا الى من فضل الله عليهما وعلى خلائقه بعين الحسد ؟ فنسى ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزما . . .

واما قوله: (اویزوجهم نکرانا واناثا) ای یولد له نکور ویولد له اناث ، یقال لکل اثنین مقرنین زوجان کل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله

ان يكون عنى الجليل ما لبست على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ، (ومن بفعل ذلك يلق اثاما ؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (١) ان لم يتب ٠

واما شهادة المرأة وحدها التي جازت: فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضا فلا اقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه ان يقوم مقامها ، فان كانت واحدة قبل قولها مع يمينها .

واما قول علي عليه السلام في الخنثى فهي كما قال: ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه •

واما الرجل الناظر الى الراعي وقد نزا على شاة: فأن عرفها ذبحها واحرقها ، وأن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فأذا وقع على احد النصفين فقد نحا النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما ؟ فأيتها وقع السبهم بها ذبحت واحرقت ، ونجا سائر الغنم ٠

واما صلاة الفجر: فالجهر فيها بالقراءة ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغلس بها ، فقراءتها من الليل ·

والما قول علي عليه السلام: بشر قاتل ابن

صفية بالنار ، فهو لقول رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم : وكان ممن خرج يوم النهروان فلم يقتله امير المؤمنين عليه السلام بالبصرة ، لانه علم انه يقتل في فتنة النهروان •

واما قولك: ان عليا عليه السلام قتل اهل صفين مقبلين ومدبرين واجاز على جريحهم، وانه يوم الجمل لم يتبع موليا ولم يجز على جريح، ومن ألقى سلاحه آمنه، ومن دخل داره امنه:

فان اهل الجمل قتل امامهم ، ولم تكن لهم فئة يرجعون اليها ، وانما رجع القوم الى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، رضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن اذاهم ، اذ لم يطلبوا عليه اعوانا •

واهل صفين كانوا يرجعون الى فئة مستعدة ، وامام يجمع لهم السلاح الدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ، يهيء لهم الانزال ، ويعود مريضهم ، ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ، ويردهم فيرجعون الى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم ؟ لما عرف من الحكم قتال اهل التوحيد ، لكنه شرح ذلك لهم ، فمن رغب في القتال عرض على السيف او يتوب من ذلك .

واما الرجل الذي اعترف باللواط: فانه لم تقم عليه بينة ، وانما تطوع بالاقرار من نفسه ، واذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له يمن عن الله ، اما سمعت قول الله: (هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب ) (١) .

قد انباناك بجميع ما سألتنا عنه فأعلم ذلك • ولنختم كتابنا بدعاء مأثور عن الامامين الباقرين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما وابنائهما ورحمة الله وبركاته • والدعاء هو:

اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي ، وارحمني ، وزك عملي ، ويسر منقلبي ، واهد قلبي ، وأمن خوفي ، وعافني في عمري كله ، وثبت حجتي ، واغفر خطاياي ، وبيض وجهي ، واعصمني في ديني ، وسهل مطلبي ، ووسع علي في رزقي ، فاني ضعيف ، وتجاوز عن سيء ما عندي بحسن ما عندك ، ولا تفجعني بنفسي ، ولا تفجع لي حميما ، وهب لي يا الهي لحظة من تفجع لي حميما ، وهب لي يا الهي لحظة من لحظاتك ، تكشف بها عني جميع ما به ابتليتني ، وترد بها عني ما هو احسن هباتك عندي ، فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي ، وانقطع من مخافتك رجائي ولم يبق الا رجاؤك وتوكلي عليك ، وقدرتك

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹ ۰۰

يا رب ان ترحمني وتعافني كقدرتك علي ان تعذبني وتبتلني .

الهي ذكر عوائدك يؤنسني ، والرجاء لأنعامك يقويني ، ولم اخل من نعمك منذ خلقتني ، وانت ربي ، وسيدي ، ومفزعي ، وملجئي ، والحافظ لي ، والذاب عني ، والرحيم بي ، والمتكفل برزقي ، وفي قضائك وقدرتك كل ما انا فيه ، فليكن يا سيدي ومولاي – فيما قضيت وقدرت لي ، فانني لا اجد لدفع ذلك احدا غيرك ، ولا اعتمد فيه الا عليك ، فكن يا ذا الجلال والاكرام عند احسن ظني بك ورجائي لك ، وارحم تضرعي واستكانتي وضعف ركني وامنن بذلك علي وعلى على محمد وآله ،

مؤسسة مطابع مخنوق